



الجن الثالث والخسون جادى الأولى ١٤٠٤ ه فبراسيسر ١٩٨٤ م

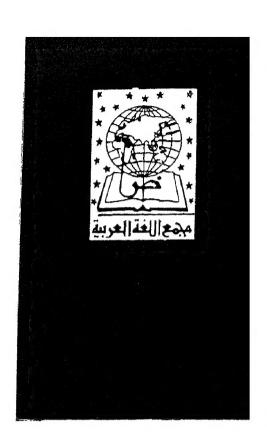

مجمع اللغة العربية بالقاهرة ١٥ شارع عزيل أباظة ( العهد السويسرى سابقا ) بالزمالك

اهداءات ۲۰۰۳

أ.د / شوقى ضيف رئيس مجمع اللغة العربية

# بينة العريبة العريبة ،

البحزة التالث وللمسون جادي لأولى ١٠٤٠ هـ فبراير ١٩٨٤ م

المشرف على لمجلة: الدكنورمهدى علام

رئيس التحرير. إبراهيم السرزي

### القهرس

مع الخالدين في العيد الدهبي لمجمع اللغة العربية قصيدة للدكتور عبد الرزاق محيى الدين ص

مجمع اللفة العربية ولفة العلم
 للدكتور محمود حافظ

ص ۲۲

مجمع اللفة العربية والمسطلح العلمى
 للدكتور محمود متشار

ص ٥٤

المجمعيون شعراء الفنى حسن الأنسناذ معنمد عبد الفنى حسن ص

▼ تحية لمجمع اللغة العربية وتهنئته بعيده الذهبي
 للدكتور عبد الله الطيب

ص ۷٦

معجم القرن العشرين العربى
 للدكتور عدنان الخطيب

ص ۸۱

♦ كلمة الأستناذ الدكتور مصطفى كمال ♦ مع الخالدين في العيد الذهبي لمجمع حلمي حلمي

1 00

♦ كلمة الأستاذ الدكتور ابراهيم مدكور رئيس المجمع
 ص ٤

♦ كلمة المجامع اللغوية للدكتور حسنى سيح
 م ص

الفنة القرآن والحضارة والحياة قصيدة الأستاذ محمد بهجة الأثرى صديدة الشياد محمد المراد

#### البحوث:

للدكتور ابراهيم مدكور الماهيم مدكور

71 00

معجم الفاظ القرآن الكريم بين المماجم وكتب التفسير واللغة للأستاذ عيد السلام هارون

ص ٧٣

(P)



ذكريات جميلة عن العمل مع الخالدين
 للأستاذ عبد الله كنون

ص ۸۷

المعجمات الطبية وتوحيد المصطلح الطبى
 الدكتور حسنى سبح

ص ۹۹

 لفة القانون في مصر للدكتور عن الدين عيد الله

ا ١٠٩

 الخطوات الأولى لنشاة الفكر العلمى فى تراثنا
 للدكتور ناصر الدين الأسد

س ۱٤٢

صحمع الخالدين
 الأستاذ عبد الله بن خميس

100 00

♦ رأى في تيسير تعليم النحو
 للدكتور أحماد عبد الستار الجوادئ
 ص ١٤٧

نحو معجم موحد اللفاظ الحضارة
 للدكتور عبد الكريم خليفة

ص ۱۶۸

الكتابة العربية بواسطة أرقام الحساب
 للدكتور عبد الهادى التازى

111

مزاعم الصعوبة فى لفتنا
 للاستاذ سعيد الأفغاني

ص ۱۸۸

♦ فى تحية مصر
 قصيدة للدكتور ابراهيم السامرائى
 س ١٩٥٥

تأملات في الترجمة
 للدكتور محمد عزيز الحبابي

ص ۱۹۷

بعض خصائص لفة المخاطبة بين الفصحى
 واللهجات في العالم العربي
 للدكتور جريجوري شرباتوف

X + 8 00



اللفة العربية والحاسب الآلى
 لئد تتور على حسن فهمى

ص ۲۷۲

☼ تواریخ نأسیس مجمع اللغة العربیة فى القاهرة بحساب الجمل شعرا ونثرا الدكتور حسین على محفوظ

ص ۲۷٦

تحية مجمع اللغة العربيسة في الذكرى الذهبية

قصيدة للدكتور حسين على محفوظ ص ٢٧٨

قصيدة للدكتور حسين على محفوظ

المحمع معلقة المجمع

ص ۲۸۰

تهنئة مجمع اللغة الدربية في عيده الخمسيني
 للاستاذ حسن القرشي

ص ۲۱۲

العامية والعصمى في القاهرة والرباط
 اللاستاذ عبد العزيز بنصد الله

ص ۱۱۶

 المعجمات العربية وتوحيد الصطلح العلمي للعكتور يوسف عز الدين

ص ۳۳۹

معجم العربية الفصيحى الذى يصدر في المانيا الغربية

للدكتور رمضان عبد التواب

ص ۲۵۰

المعجم العمرين في القرن العشرين مصطلحاته ومناهجه في الجمع والوضع للدكتور محمد رشاد الحمزاوي

ص ۲۰۹

### كلح**ة الأيسا ذالكتومضطفى كمالهلمى** نائب رئيس مجلس الوزراء للخعات ووزيرالدولية للتعليم والبحث العلمى

بسم الله الرحمن الرحيم

الأستاذ الدكتور رئيس المجمع الأساتذة الأجلاء

يسعدنى أن أفتتح هذا المهرجان اللغوى العالمي للاحتفال بالعيد الخمسيني لمجمع اللغة العربية في القاهرة ، وأن ألتتي بأعلام اللغة والعلم ، والأدب والفن ، من أعضاء المجمع المصريين ، وزملائهم من أبناء الأمة العربية والمستشرقين ، ومن رؤساء المجامع والجامعات والهيئات العلمية والثقافية ، وممثلها من أبحاء العالم في الشرق والغرب.

كما يسعدنى أن أوجه إليهم تحية التقدير والترحيب والشكر ، على سعيهم النبيل ، للاحتفال مهذه المناسبة الكربمة .

أمها الأساتدة الأجلاء:

إذا كانت اللغة هي الوسيلة المثلي ، للتعبير عن شعور الإنسان وفكره، وتحقيق التفاهم بين الأفراد والجاعات ، وتوثيق الصلة بين ماضي البشرية وحاضرها ومستقبلها وإذا كانت لغتنا العربية قد اختارها الله سبحانه وتعالى لتكون لغة قرآنه الحكيم ، فنالت أعظم تشريف وتكريم ، وإذا كان مجمعنا هذا معقل هذه اللغة الشريفة ، فإن ذلك يكسب هذا الاحتفال قيمة سامية مجيدة ، ويجعلنا نعتز بهذا المعقل اللغوى العظيم نهي له ما يزيد من طاقاته الحلاقة ، لكي يواصل رسالته الحليلة ، في أوسع المحالات وأرفع المستويات .

<sup>( \* )</sup> ألقيت هذه الكلمة في الجلسة الإفتتاحية للاحتفال بالعيد الحمسيني للمجمع في يوم الاثنين ٢٠ فبر اير ١٩٨٤ م

أبها الأساتذة الأجلاء:

لقد كان للغتنا العربية التفوق والريادة على مدى عدة قرون ، ظلت فيها حضارتنا العربية الإسلامية مصدرا للحضارة في العلوم والفنون والآداب ، وكانت البعوث تتوافد من الخارج لتتلقى المعرفة في معاهدنا ، حتى قامت النهضة الأوربية مستفيدة من حضارتنا ، ومازالت بعض المصطلحات والألفاظ العربية مستعملة في اللغات الأوربية شاهدا بما كان للغتنا وحضارتنا من آثار عظيمة في الحضارة الإنسانية ، تلك الآثار التي اعترف بها كبار المؤرخين والمفكرين العالميين .

هكذا عاشت لغتنا العربية فى ازدهار وانتشار ، طوال مسيرتها الحضارية على مدى زمانى امتد عدة قرون ، وعلى مدى مكانى امتد إلى كثير من بلدان العالم :

ولكن هذا الازدهار الحضارى لم يستمر حين تعرض أهله للفرقة وواجهوا الغزو ، ثما استنفد طاقاتهم . وأخذت اللغات الأجنبية تقتحم مجتمعنا وتتسرب إلى لغتنا العربية

وحين تحررت بلادنا من قيود الاحتلال وبهضت ، أخذت لغتنا تزدهر مرة أخرى وتسعى لتلحق بالركب العلمى الحضارى وحققت انتصارات أكدت مكانها على المستوى العالمي ، فصارت واحدة من اللغات الرسمية في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ، وصارت تسمع بالتقدير في المحافل والمؤتمرات التي تعقد في أرجاء العالم . وقد أخذت الدول الإسلامية في أفريقيا وآسيا ، وغيرهما تحرص على تعليم لغتنا العربية إلى جانب لغاتها القومية .

ولايفوتني التنويه بما يلقاه إنتاجنا الأدبى والعلمي من إقبال يتزايد في كثير من الدول المتقدمة ، بترجمة رواثعه الأدبية والعرفان لما يضيفه الفكر العربي إلى رصيد العلم في العالم.

#### أبها الأساتذه الأجلاء:

لقد أخذت لغتنا العربية تتقدم بخطى واثقة، لتستعيد مكانتها بين لغات العالم المتحضر ولا يسعنى فى هذا المقام، ونحن نحتفل بالعيد الذهبى للمجمع اللغوى، إلا أن أشيد بإنجازاته الكبيرة، من معجات لغوية كمعجم ألفاظ القرآن الكريم، والمعجم الكبير والمعجمين الوسيط والوجيز، ومن معجمات علمية متخصصة، فى الحيولوجيا والفيزيقا والفلسفة، والحغرافيا، وما هو وشيك الصدور من المعجمات فى البيولوجيا والطب والكيمياء والصيدلة، والأحياء والزراعة وغير ذلك من العلوم.

ولا ريب أن إخراج هذه المعجمات العلمية المتخصصة – بما تحتويه من عشرات الألوف من المصطلحات – سيتيح لأمتنا العربية توحيد المصطلح العلمي العربي ،وييسر لها تحقيق حلمها الكبير في تعريب الدراسات العلمية من التعليم الحامعي .

كما لا يسعنى كذلك إلا الإشادة بإنجازات المجمع فى مجال ألفاظ الحضارة، ومصطلحات الفنون ، وفى تيسير تعليم النحو العربى وتيسير الكتابة العربية ، وتصويب الألفاظ والأساليب ، ودراسة لهجاتنا القديمة والحديثة ولغة العلم والإعلام العربى ، والعناية بنشر تراثنا اللغوى وتشجيع إنتاجنا الأدبى وإعسداد البحوث فى قضايا اللغة والأدب والفكر .

#### أيها الأساتذة الأجلاء:

كل هذا يشهد لأعضاء هذا المجمع الحليل بأنهم أمناء على لغتنا العربية ، وبأنهم قادرون على تحقيق آمالنا في أن تؤكد لغتنا مكانتها المرموقة ، بين اللغات العالمية الكبرى

فتهنئة لكم بعيدكم الذهبي ، وشكرا متجدداً لضيوفنا العلماء الأعلام ، ودعاء خالصا لله تعالى بأن يظل المجمع منارة للغتنا الخالدة وأمينا على خدمة أمتنا العربية الحجيدة .

والله ولى التوفيق .

والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته



## كلمة الأستاذلكتورا هيم مكور ئىس لجمع

السيد نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم والبحث العلمي .

السادة الزملاء الكرام .

سیداتی ، سادتی

إنى أضم صوتى إلى صوت السيد النائب فى الترحيب بالضيوف الكرام ، وشكرهم على إسهامهم معنا فى الاحتفال بالعيد الخمسيني لمجمع لغة القرآن .. وكنا ولا نزال نعول على مشاركتهم ، ونعتد بعطائهم .

ولست فى حاجة أن أقول: إن العربية سبقت اللغات الأوربية الكبرى فى عالميتها ، فقد كانت لغة العلم الأولى فى العالم بأسره طوال عدة قرون ، من القرن التاسع الميلادى إلى القرن الثالث عشر . وعنها أخذت السريانية والعبرية والأردية شرقاً . وهى التى وجهت نظر اللاتين إلى البحث عن الثقافة اليونانية والفارسية والهندية ، وقد كانوا لا يعرفون منها إلا قشورا .

وأصبح من المسلم به اليوم أن النهضة الأوربية الحديثة مدينة للعربية في وعيها ويقظتها ، في علومها وفنونها . وإذا كان البحث العلمي العربي قد توقف زمنا ، فما أجدره أن يستعيد نشاطه ، ويسترد مكانته ، وهاهي ذي العربية تأخذ مكانها في المحافل الدولية إلى جانب اللغات العالمية الكبرى ، وكم أثير في طريقها من صعوبات واعتراضات، وأحرص على أن أقرر أن مجمعكم هذا قد رد علمها جميعها ، وذللها بمحرريه ومختزليه .

<sup>( \* )</sup> ألقيت هذه الكلمة في الجلسة الافتتاحية للعيد الحمسيني للمجسى .

#### سیدائی ، سادتی :

إن خمسين عاما حقبُة قصيرة فى تاريخ المجامع اللغوية والعلمية ، ومع هذا يستطيع مجمعكم أن يباهي بما تم به من طابع عالمي ، وما قام عليه من أساس موضوعي . صوب فيه إلى خدمة العربية في ذاتها على أيدى من بحسن خدمتها دون تفرقة بين جنس أو وطن ، وهذا اتباه فريد في بابه، بين المجامع اللغوية على اختلافها. تكون في البداية من عشرين عضوا نصفهم من المصريين . والنصف الآخر من العرب المستعربين . التقوا جميعاً على مأثدة اللغة العربية ، وتفانوا في خدمتها . فكانوا يجتمعون مرة كل عام ، ولمدة شهر ونصف تقريباً ، ويعقدون نحوخمس وثلاثين جلسة . وما أشبه لقاءهم هذا بندوة علمية دوليةيربط أفرادها غرض واحد ، وتجمع بينها غاية مشتركة والأخوة في العلم قد لا تقل عن الأخوة في النسب أو في الوطن. ولم يفرق شمل هذا المجمع الكريم إلا الحرب العالمية الثانية التي باعدت زمنا بين الأعضاء المصريين وزملائهم من العرب والمستعربين . ثم التأم الشمل مرة أخرى ولا تزال الحرب قائمة ، وعاد منهم من عاد إلى خدمة اللغــة . وأذكر أنى رأيت واحدا منهم في زيه العسكري ، ولم يمنعه واجبه الوطني من أن يؤدي رسالة العلم والمعرفة . وقد احتفظ هؤلاء العرب والمستعربون بعضويتهم إلى أن لقوا ربهم ، وتفانوا في خدمة اللغة العربية ما وسعهم ،ولا أدل على هذه الأخوة العلمية الصادقة من أن المحمعيين جميعاً التقوا على أن يكلوا إلى مستشرق ألماني من بينهم إخراج معجم عربي تاريخي ، وهذا المستشرق هو فيشر الذي أمضي من قبل نحو ٥٠ عاما في جمع النصوص العربية القديمة ،وتخصص تماما في العصرالحاهلي وصدر الإسلام . وكم وددنا أن لو تابع مهمته حتى النهاية ، ووضع المجمع تحت تصرفه كل ما هو في حاجة إليه من مراجع ، ومساعدين ولكن الحرب اعترضت طريقه ، إثم حال قصر الأجل دونه و إتمام ما تعاقد عليه .

ومن حسن حظ مجمعنا أن تواردت عليه أفواج من صفوة الصفوة ، وشيوخ الأدب واللغة وكبار العلماء والمتخصصين وأعمة الفقه والقانون وقد أرخنا لهم في كتاب ظهر منذ عشرين عاما بعنوان «المجمعيون في ثلاثين عاما »، ونعد كتابا آخر للمجمعين في خمسين عاما . ومن حقهم علينا أن ننوه بهم في عيدنا همذا وأن نسجل اعترافنا بحميلهم ، فقد عززوا المجمع بماضهم ومجدهم ، وأثروه بعلمهم ومحهم . ويطول في المحديث إن وقفت فقط عند من لتي ربه مهم ، وفي ذكر أسافهم مايغني عن التعريف بهم . ومن ذا الذي يجهل في فوج المؤسسين الخضر حسن ، وحسين والى ، وإبراهيم حمروش بين الأزهريين ، أو الإسكندري والعوامري والحارم بين شيوخ وإبراهيم حمروش بين الأزهريين ، أو الإسكندري والعوامري والحارم بين شيوخ

دار العلوم: أو الأب انستاس الكرملي بين العراقيين أوكرد على بين السوريين ، أو حسني عبد الوهاب بين التونسيين وفي الفوج الثانى ، وعدته عشرة من المصريين، أغمة وأعلام لقوا ربهم بعد أن خدموا أمهم ولغهم . وعلى رأسهم مصطفى المراخى ، ومصطفى عبد الرازق بين الأزهريين ، ولطنى السيد وعبد العزيز فهمي بين رجال القانون ، وعلى إبراهيم بين الأطباء ، وهيكل ، وطه حسين ، والعقاد ، وأحمد أمين بين كبار الكتاب والباحثين.وفي الفوج الثالث ، عدته عشرة آخرون مصريون ، أشباه وأفزاز ، أمثال السهورى بين القانونيين ، وعبد الوهاب عزام ، وعبد الوهاب عزام ، وعبد الوهاب علاف من مدرسة القضاء ، وزكى المهندس من دار العلوم ، وأحمد زكى ، و مصطفى نظيف ، ومحمد شرف بين العلماء والأطباء وتلا هذا ١٥ عضوا وهو فوج رابع بين نظيف ، ومحمد شرف بين العلماء والأطباء وتلا هذا ١٥ عضوا وهو فوج رابع بين مصريين وعر ب رحم الله من رحل مهم وأطال في أجل الباقين . وأذكر من بين الراحلين رضا الشبيبي شيخ العراقيين ، وقدرى طوقان عالم الأردن ، وأنيس المقدسي أستاذ الأدب اللبناني ، والبشسير الإبراهيمي من رجال الصحوة الأولى في الحزائر ، والفاضل بن عاشور مفتى تونس .

أفواج أربعة تعاقبت وكلها بالتعيين ، وعددتها ٥٥ عضوا: وانضم إليهم ما يزيد عن ٧٠ عضوا اختارهم المجمعيون بأنفسهم . والأصل أن تتولى الحكومة التعيين في الكراسي الحديدة ، ثم تترك للمجمعيين أن يستكملوا أعضاءهم بأنفسهم ٤ ولهم دورة انتخابية مرة كل عام .

وقد زودوا المجمع بزاد وفسير لانذكر منه إلا بعض من لقوا رجهم ، أمثال : عبد الحميد بدوى ، وعلى بدوى ، ومصطنى القونى بين القانونيين ، وعبد الرحمن تاج ، وعمد على النجار ، محيى الدين عبد الحميد بين الأزهريين ، وشفيق غربال ، ومحمد رفعت وعبد الحميد العبادى ، وأحمد بدوى بين المؤرخين فربال ، ومحمد الصياد بين الحغرافيين ، وعلى توفيق شوشه ، ومحمد كامل حسين وأحمد عمار بين الأطباء ، وإبراهيم مصطفى ، وعبد الحميد حسن وحامد عبد القادر ، ومحمد خلف الله من أبناء دار العلوم وأنطون الجميل ، وتوفيق عبد القادر ، ومحمد خلف الله من أبناء دار العلوم وأنطون الجميل ، وتوفيق دياب والمازنى ، وأحمد حسن الزيات من الصحفيين . ومحمود تيمور شيخ ومعدرة إن كان فاتنى ذكر بعضهم . وآمل أن يسجلوا جميعاً بالمجمع في سجل شرف يليق مهم .

\* \* \*

٦

على أن سجلهم الحقيقي في محاضر المجلس والمؤتمر ، وفي مجلة المجمع ومطبوعاته ، وفيا أبدوه من آراء ومقرحات ، وفيا انهوا إليه من قرارات وتوصيات ، وما قعدوا من أصول فبرهنوا على حيوية العربية ومرونتها ، وقدرتها على مواجهة متطلبات العلم والتكنولوجيا . فأجازوا الاشتقاق من الحامد وكان ممنوعاً ، وترسعوا في المصدر الصناعي وما أكثر استعاله في أسهاء المذاهب والمدارس الفكرية واستحدثوا صيغاً للدلالة على الآلة والمكان والزمان ، وسلموا بجواز النسب إلى الحمع ما ينسب إلى الفرد . وأقروا ألفاظاً واستعالات حديثة كنا نتردد بالأمس في قبولها ولا أزال أذكر ملاحظة للمرحوم السهوري عندما قال يوما : يكني المجمعين فخرا أنهم أدخلوا كلمة أوبرا في معجمهم الوسيط وللمجمع مؤلفات متلاحقة تثبت ما قرر من أصول جديدة ، وما قبله من ألفاظ وأساليب مستحدثة .

شكرا لكم على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؟



## كلمة المجامع للغوية للكوچنى بح يُعيل لمجع ليسورى

#### بسم الله الرحمن الرحيم

السيد ناثب رئيس الوزراء للخدمات ووزير الدولة لشئون التعلميم والبحث العلمى : الأستاذ الجليل رئيس مجمع اللغة العربية فى القاهرة السادة الزملاء الأماثل أعضاء مجلس مجمع اللغة العربية بالقاهرة أيها السادة والسيدات .

إنه يسعدنى ويشرفنى أن أقف أمامكم ، لألقى كلمة مجمع اللغسة العربية بدمشن عناسبة الاحتفال بالعيد الخمسينى لمجمع اللغة العربية فى القاهرة، يسمعدنى أن أنقل إلى السادة الأعلام فيه ، مع التهندية الخاصة تحيات زملاء لهم فى المحامع العربية الثلاثة من انشام إلى العراق فالأردن عن مدى اعتزار الجميع واغتباطهم بما وفق الحربية الثلاثة من انشام إلى العراق فالأردن عن مدى اعتزار الجميع واغتباطهم بما وفق من منجزات باهرة ، وما قام فيها من أعمال جليلة ، وما خطا خلالها من خطى سديدة ، حرى التقدير والإعجاب، وذلك في سبيل إعلاء شأن لغتنا المقدسة لغة التنزيل العزيز لجعلها لغة عصرية قلبا وقاليا تنى بأداء حاجات الزمن الذي نعيشه وتساير ركب الحضارة الماضي خطى حثيثة، زاده الله توفيقا وأمده بعونه، وولى وجهتنا نحو كل مافيه خير الإسلام والعروبة فيلم حثيثة وزاده الله توفيقا وأمده بعونه، وولى وجهتنا نحو كل مافيه خير الإسلام والعروبة من صروح العربية وزاد كل مآثر مؤسسيه الأوائل تغمدهم الله برحمته وسائر من من صروح العربية ونا على العضوية فيه ، فسنمد من هديا يصي لما عباهل الطريق ومن محرك عزماتهم عزما يعيننا على المضى فيه .

<sup>(</sup> ه ) التميت هذه الكلية في الجلسة الافتناحية للبيد السيسيني للبجيع .

لقدكان مجمعاً دمشق والقاهرة ولايزالان شقيقسين يعملان لغاية واحدة ، وكان قيامها تعبيرا عن إرادة هسذه الأمة في حياطة لغنها التي هي أشرف مانطق به البشر ، وحضارتها التي هي أكرم حضارة عرفها بنو الإنسان وتهيئة أسباب النساء لها .

ولئن سبق مجمع دمشق في الظهـــور أخاه ببضع عشرة سنة لقد كان مما ساعد على قيامه مالقيه موسسه الأستاذ محمـــد كرد على من تشجيع وعون من أكابر أصحابه في مصر ، من مهدوا القيام مجمع القاهرة أيضا ومنهم أحمد تيمور باشا وأحمد زكى باشا وغيرهما رحمهم الله . حتى إذا قام مجمع القاهرة ، اختير بين مؤسسيه رئيس مجمع دمشق الأستاذ محمد كرد على وعضوية الشيخ عبد القادر المغربى والأستاذ عيسى اسكندر المعلوف أيضا ، ثم لم يفتر التعاون بين المجمعين قط حتى إذا كانت سنة ١٩٥٨ وانتصرت إرادة الأمة في جمع القطرين الشقيقين مصر والشام في وحدة سياسية اندمج المجمعان فى مجمع واحد ذى فرعين تدار شؤونها بموجب القرار الجمهوري ١١٤٤ تاريخ ١٩٦٠ واستـ بدل مجمع دمشق لذلك اسم مجمع اللغة العربية باسمه الأول المجـــمع العلمي العربي ، حتى إذا شاء القدر أن تتصدع الوحدة السياسية عز على مجمع دمشق أن يتخلى عن اسمه الحديد وظل يعمل بموجب القرار المتقدم ذكره ثم كان أن اقـــترح مجمع دمشق سنة ١٩٦٩ وهو يحتفل بعيده الخمسيني قيام انحاد يضم المجامع العربية الثلاثة القائمة إذ ذاك فلبي الدعوة مجمعا القاهرة وبغداد وتم الاتحاد بين المجامسع الذ ثة ، ثم انضم إليه مجمع الأردن أيضا ، وإنا ويكون لها مجمعها الواحد الذي تندمج فيه كل هذه المجامع وإنه لآت بإذن الله ومشيئته .

ولايسعنى الا أن أذكر بالإكبار الحطة الرشيدة الى اختطها مؤسسو هذا المجمع لتحقيق غايته النبيلة ، والأعمال الحلسيلة التى قام بها أعضاؤه ولحانه على مدى خسس عاما من تأصيل أصول ، وتحرير قواعسد ، ووضع مصطلحات فى شى العلوم والفنون ، إلى ماقاموا به أيضها من إحياء طاقفة من آثار السلف ووضع (معجم ألفاظ القرآن الكريم) ، (المعجم الوسيط) و (المعجم الوجيز) وغيره وعملهم الدائب فى إعداد (المعجم الكبر) ه

وقد كان من تمام خطة هذا المجمع الرشيدة مؤتمره السنوى الذى يعقد فى مثل هذه الأيام من كل سنة ويضم أعضاءه العاملسين والمراسلين ومن اختارهم لعضويته من الأقطار العربية ، للنظر فيما تدارسته لحانه ومجلسه من مسائل وما اتخذته من قرارات ، ليؤخذ منها بما هو أحرى للصواب .

وبعد ، فلتن من حق أرض الكنانة – حرسها الله – أن تفخر بجامعها الأزهر الذى مايزال من نحو أحد عشر قرنا القيم الأمين على مواريث العربية والإسلام، إنه من حقها أيضا أن تفخر بهذا الجمع الأزهر الذى نرجو أن تعود جهوده على هذه الأمة بالخير العميم والسلام عليكم ورُحمة الله وبركاته :

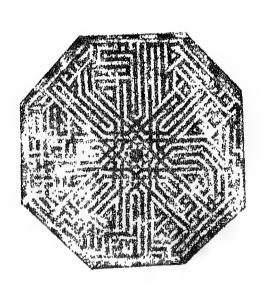

# والحضارة 'وا كحياة ولأستا زمحريجية الأثرى

مارضاب العددراء ؟ ما الصهباء ؟ هو فيهـا ، وكل حسن رواءً ما حباه الربيدم والأنداء منه للنساس نعمة وشسفاء لا يصيب العقول منه باء

١ ـ شعشعت كأُسهـــا أورف الضياء وعلاهـــا ، إمن أيها السنا لألاء ٢ ـ وصفا ماؤها كما شف ماس ألقت في الضحي عليه ( ذُكاء ) ٣ ـ لذة الطعم . . ما الشهاد لديمـا ؟ ٤ - كل لطف مفرق في ســواها مثل وشي الربيع . . زانت يدالله (م) حسلاه ، وأبدعت ما تشساءً ٦ ــ وجني النحل . . فيه من كل زهر ٧ \_ طاب في الذوق واستلذ، وصارت ٨ ـ فيه من نشوة الشمول، ولكن

ب سمرورًا ، وتنتشى الأعضاء وتجارى إيقاعها والأداء ك ، عـا نحك لفظها ما تشـاء

٩ \_ لغة ؟ أم مزاهــر ؟ أم مناجـا قعــذارى فواتن ؟ أم غنـاء ؟ ١٠ ــ يبهج السمع ، إذ تنغم، والقلـــ ١١ ــ قاد جرس الألفاظ فيها المعساني ١٢\_ عاطها حسك اللطيف ومعنـــا

<sup>(\*)</sup> ألقيت القصيدة في جلسة افتتاح الاحتفال بالعيد الحسيني للمجمع.

<sup>(</sup>٢) ذكاء: الشس. (١) شعشع الضوء: انتشر خفيفا.

<sup>(</sup>٣) الشهاد : جمع الشهد ، وهو العسل - الصهباء : الحمر .

<sup>(</sup>٨) النشوة : أول السكر – الشمول : الخسر . –الباء : الأسر .

۱۳ ـ من دراري السماء لونًا ولمحًا ١٤ ـ أو الأَلى ( الخليج ) : تزدهر اللبـــ ١٥ ـ أو نبات الربيع: تبهى به الأر ١٦ - في شذا الورد: هاج في نفس الصب

۱۷ ــ هي ( ليلاي ) في الليـــالى ، وترتى ۱۸ ـ يتمسلي ـ مـلاوة ـ من نعـم ۱۹ ــ ونعيمي في حب (ليسلاي) أسمى ٢٠ ـ طـــرب دائم ، ووصل مقم ، ٢١ ـ و ( لليالي ) عهد مع العمر باق ٢٢ ـ شــهوات النفــوس مختلفات ٢٣ ـ لا يلمني اللـ وام إن جهـ لموني ٢٤ ـ اصطفاني لها الذي نوع الخـ ۲۵ ـ قد تعلقت منه صــبای به ( لیــلا ٢٦ ــ دون عشرين والصـــــبا في عـــرام ۲۷ ـ كل شيء ســــلوت ، إِلَّا هـــواها ۲۸ – کیف أسسلو هوی به أنا أحیـــا ٢٩ ـــ الثمانون . . قد أراهــــا استقام الــــ عمر فيها من وصلها ، والصفاء ٣٠ ربمــا . . والقـــــــى رهين الليالي والليالى من فوقهن القغمائ

للساليه (ليليسات ) ظبساءًا خـالط المـر حلوه والعنـاء ما تنيل العسلاقة العصماء والغرواني عهرروهن هروما تتجساري ما بينهسا الأهسواء كل نفس نها هدوى وصحباءًا لمق، وأعلى من شمسأني الاصطفاء ى ) ، وصبح الهوى ، ودام الولائم وهسواها من صبوني والغسلاء وهسواهسا له فؤادى وقساءً! وانتشسائي من سسحره والفتاء ؟

تتسلطُلُ إلى ضوئهن السماء

ات من اصفهاءً ، ويغلو الرواءُ

ض وجوهسا ، وتزهسر الانامُ

ح، فماجت من فوحــهالأرجـاء

<sup>(</sup>١٤) الخليج العربي : هو مأوىاللؤلؤ. – اللبة : موضعالقلادة من العنق –الرواء : حسن النظر في البهاء والجمال. (١٧) الترب: الماثل.

<sup>(</sup>١٥) تېږى : تىحسن وتىجىل .

<sup>(</sup>١٨) الملاوة : مدة العيش ، وتملى الجيب : عاش معه ملاءة من السن .

<sup>(</sup> ٢٠ ) الخافق: القاب. و هر ه و تمتع په .

<sup>(</sup> ٢٣ ) الصباء : الحنين والميل.

<sup>(</sup> ٢٦ ) العرام : الشراسة والاشتداد - الغلاء : المقالات .

<sup>(</sup> ٢٨ ) الفتاء : المتوة .

۳۱ - نعر الناعقون . لحكن إليهم ٣٧ - هي في أفقه الرفيد ، وهم في ٣٣ - خل عنك العلوج إن قرقرها ٣٤ - خلهم عنك قرقروا أو أصاتوا ، ٣٣ - خلهم عنك قرقروا أو أصاتوا ، ٣٣ - الثناءات دينهم ، والجافا ٣٧ - ثم داءان . . ما أرى لهما الدهد ٣٧ - ثم داءان . . ما أرى لهما الدهد ٣٧ - ومن الجهل للنفوس اغتيال . ٣٩ - كبرت أن يناها منهما اللغا . ٤٠ - ما لذى القبح يسطار من الحس ١٤٠ - انقلاب الزمان . . أعرى أو الزرازي ٢٤ - وأرانا الجعلان قد ذمت الدور ٤٠ - ١٤٠ - فلم البغض ، وهي للخاق سود ٤٠ - فلم البغض ، وهي للخالق نور

\* \* \*

ن وأضدوى ، وزلت الكبرياء ور، وتحمى ببأسه الحوباء لى المفدى ، والعزة القعساء

٥٤ لغية المرء ذاته . . إن تهن هيا
 ٢٤ الحفاظ الحفاظ ألى . . يغلى به الصد
 ٤٧ وأصول الأرحام ، والوطن الغيا

<sup>(</sup> ٣٣ ) قرفوها : عابوها . – الصاء : القذى

<sup>(</sup> ۳۲ ) قیاء : أذلاء صفار حقراء . ( ۳۴ ) أصاتوا : صاحوا .

الذي يخرج عقب الولادة .

<sup>(</sup> ٣٥ ) الثناءة : أشد البغض . – السوأة السوءاء: الخلة القبيحة ، وكل كلمة قبيحة أو فعله قبيحة فهي سوءاء .

<sup>(</sup> ۲۷ ) داءعياء : شديد لا برء منه . ( ٠٠ ) يستطار : يذعر ويفزع .

<sup>(</sup> ۲۶ ) الجملان: جمع الجمل .وهو حيوان كالخنفساء، يكون في مراح البقر ونحوها وفي مواضع الروث يموت من ريح الورد ، فاذا أعيد إلى الروث عاش ( حياة, الحيوان ) .

<sup>(</sup> ٢٣ ) المهار ق: الصحائف البيض .

<sup>(</sup> ٢٤ ) الحوياء: النفس . ( ٤٧ ) القعساء: المتبعة الثابتة .

في غباه اللسسناء والبكماء عنده دعوة الحفاظ هراء أعدو يغدوله، أم بدلاءً وغلا بادعائيهما الجهلاء ( أَلف ) من فنونهـما أَو ( بــاءُ ) دربهـــا ، واستخفت به الأَصواءُ أو تردى في هوة فتسساء عنده اللحن والصواب سهوام من رزاياه يصلح الرفسساء وعليها من ضيمه ضـــرامح أبسدا منسه غارة شسسعوام تتولى قيــادها عميــاء ! يه خبالًا من رجله عرجاء ب رياءً ، وفي الضمير العداء فيم هذى الجهالة الرعناء ؟ وطيش ، وينتهي السكفهاء؟ في الكناسات هـذه الأقـذاء ؟

٤٨ ـ لا عارى إِلَّا جهول . . تسـاوت ۶۹ ـ ودعی مـــزنم متغـــاض ٥٠ ليس يعنيه ما يصان ويرعى ٥١ - كشر العائشون فيها فسادًا ٥٢ ما لهم ، إن مخضتهم في امتحان ٥٣ - هم عليها، ولست أغلو بحكم ٤٥ ـ يرسمون الحدود جهلًا كما يمـ ٥٥ ـ خبط عشواء في الظلّام . . تلوى ٥٦ يعلق الشموك جسمها فيملى ٥٧ ـ رب غـاو منهم قتيل غـرور ٥٨ ـ أُعرِج النطق، أعمش الفكر.. ماذا ٥٥ ـ ولكم مدع حفاظًا عليهـــا ، ٦٠ ـ وعليها ، والحكم لله فيهـــا ، ٩١ عجب عاجب .. صحيحـة عين ٦٢ ـ ومعًا في الرجلين . . جساء يداو ٣٣ ـ وعدو مكاشح . . يظهـر الحـ ۲٤ ـ لست أدرى ، وعل غيرى يـدرى ٢٥ - ومتى ترعدوى السفاهة عن غي ٦٦ ـ ومتى تجـــدع الأُنوف ، وتلقى

<sup>(</sup> ٨ ٪ ) يمارى : يجادل . – اللسناء : الفصيحة البليغة . – غباه : غباوته .

<sup>(</sup> ٩٩ ) الدعى : المتهم في نسبه . – المزنم : المقطوع من أذنه هنة فتركت معلقة .

<sup>(</sup>٥٥) يخبط خبط عشواء: يخطى ويصيب كالناقة التي يعينها سواء إذا حبطت بيدها. الأصوء: جمع صوى، وهي ما ينصب من الحجارة ليستدل به على الطريق.

<sup>(</sup> ٥٨ ) يتلكنا ( يتلكنا ، سملت همزته ) : يعتل . – العقال : ظلع يؤخذ في قوائم الدابة ،

<sup>(</sup>٥٩) الرفاء: من يرفو (يرفأ) الثياب ونحوها.

<sup>(</sup> ٦٠ ) غارة شعواء : منتشرة متفرقة فاشية .

ه الكرام الأحسامس الأوفيساء ن غبي ، أو معشــر دخـــلَاثُ أين للسن هـــذه الســيماء كل علياء من ذراه عالام وتلقـاه بالخشوع (حـراءً) فاض منه تخاوض البلغاء \_ر عــــلاها ، واستغرزت آلاءُ ى ) ، وعزت عجده (العرباء) تى ، ومنه الأصوات والأسماء وحمدياك أما الادعاء ما استقامت دنيسا ودام ذمسائح نحو أفعى ، ودأما الارتقاء \_, ، ويزكو بما تجود الحباء ما بسراها أين ولا إعياء ! والرجسال الأحسرار والكرمساء د كربمـــاً ، وما ابتغى العلمـــاءُ لى ، ورفت أفنسانه والزهـــامُ ا

٢٧ ـ ومتى يحفظ الذمام ، ويرعسا ١٨ - ليس فيهم من الأَشْـاثب مفتـو ٦٩ ــ ( لغة الوحي ) جل ذا النعت نعتُّــا ٧٠ ـ شرف في السماء والأرض سيامي ٧١ ـ جلجل ( الوحي ) في العلي بصداها ٧٢ ــ مس قلب ( الأَمين ) حتى إذا مـــا ٧٣ ـ رج (أُم القرى ) ، وبارك في الده ٧٤ ـ أى قدس تقدست باسمه ( الفصح ٧٥ ـ اصطفاها من عسلم البشر النط ٧٦ ــ اصطفاها لـ ( وحيه ) وهو نـــور ۷۷ ـ یا لغات اسجدی ، ویا ناعق اصمت ٧٨ ــ جوهر ثاقب ، على الدهـــر يذكو ٧٩ ــ تتعــــالى من بعــــد أُفق رفيع ٨٠ ـ وتمـــد الحياة من كنزها الوفــــ ٨١\_ كلما طـال شوطها طاوعتهـا ٨٢ ـ وكذلك الجياد تعطى قــواهـــا ٨٤ ونمي من نطافها الأدب العا

<sup>(</sup> ٧٧ ) الذمام : الحق والحرمة . – الأحامس : الشجعان ، جمع أحمس .

<sup>(</sup> ٩٩ ) اللين : اللغات ( ٦٨ ) الأشائب : الأخلاط من الناس .

<sup>(</sup> ٧١ ) حراء : من جبال مكة ، كان يتحنث فيه النهى صلى الله عليه وسلم وفيه نزل الوحى عايه .

<sup>(</sup> ٧٢ ) تجاوص : غض بصره ، ويقال تخاوضت النجوم ، أى اصفرت الغولاء .

<sup>(</sup> ٧٣ ) أم القرى : مكة المكرمة . – الآلاء : النعم .

<sup>(</sup> ۷۷ ) حدیاك : معارضك ومباریك . ( ٧٤ ) عرب عرباء : صرحاء خلص .

<sup>(</sup> ٧٨ ) يذكو : يشتد لهيبه ويشتمل . – الذماء : قوة الثعلب .

<sup>(</sup> ٨٠ ) الوفر : الكثير . – يزكو : ينمو ويزيد . – الحباء : العطاء .

 <sup>(</sup> ٨١ ) الأين : التعب .

<sup>(</sup> ٨٤ ) النطاف : المياء الجارية . الأفنان : الأغصان . رهاء الشيء : شخصه .

۸۵ ما استدار الزمان لونًا فلونا ۸۵ ما استدار الزمان لونًا مرواءً ۸۷ ما ویزان الشری بغرس وزرع

وتوالى على الحيـــاة ابتــلامُ وبهـا تخصب النهى والــذكامُ وهى فى الصحب زينة ووشــامُ

مثلما (النيل) منه تروى الظماء وكذا تحرس العلى الأصكك من فنــون يبهى من البهااع فرعته المعـــاشر الأربـــامح حجى ) ، فوفى (الفسطاط) والنبلام ال كرام أماثل نجباء عندهم و ( الأُخـــوة ) الزهراءُ علموهم . . يا حبذا (الأنبياء) وتلاقت على الهـــدى الآراءُ! واستنارت بندوره الأمركائي ! صححى)، ويأوى لركنه النبهاء والصحاح النيات والحنفاء ق ، هـــداهم ، والرأب والابراءُ وتسرضى الأبسوة الأبنساء وبنسساء ، يعسلي عليه بنائح فوق (نيل الجنات) منها سماء

( ٨٧ ) الوشاء : كثرة المال .

۸۸ ـ رویت من ساساها العلنب (مصر) ٨٩ ـ وحمت ذخرها تليددًا أصديلًا ٩٠ \_ وحبته من الطــريف فنــونا ٩١ ـ شاد (عمرو)، والفضل ما شاد عمرو ٩٢ ـ أَصل (الدين) و (العروبة) و (الفصد ٩٣ ــ دارة الطهــر والبــراءَة ، والأَهـــ ٩٤ ــ هم بنو ( مصر ) ، ( والمحبـــة ) دين ه۹ ــ ورثوها من (أنبيساء) كــرام ٩٦ \_ وإذا صحت النفوس تصافت ٩٧ ــ وزهـــا ( الأَزهر المبـــارك ) شــــأْنًا ۹۸ ـ ينشر ( الدين ) و ( السماحة ) و (الف ٩٩ ـ الليوث الغيـوث من كل نجـر ١٠٠ - الحفاظ الأصيل والدأب الصد ١٠١ ــ وتجارى أُ الأَنســـال قرنًا فقرنًا ۱۰۲ - فجادید ، پشاد عند قادیم ۱۰۳ ــ نعمت (الدار ) هذه الدار .. أوفت

<sup>(</sup> ۸۲ ) دواء : جمع ریان .

<sup>(</sup> ٨٩ ) التليد: المال الأمسلي الفديم .

<sup>(</sup> ٩٠ ) حبته : أعطنه . الطريف : المستفاد من المال حديثًا . يبهى : يحسن ويجمل .

<sup>(</sup>٩٢) عمرو : عمرو بن العاص رضي الله عنه ، فاتح مصر • الأرباء : العقلاء ،

<sup>(</sup> ٩٧ ) الأملاء: الأخلاق . . و ٩٩ ) النجر : الأصل .

<sup>(</sup>١٠٠) الرأب: الإصلاح .

<sup>17</sup> 

فوقه، وهو تحتها غداء ! ومن (الدار) للحياة غــ ذاء ! قد أُعز (الفصحي) ومنه الرعاء فلها كل عطفها والرفاء زهى فيه الحبيبة السحمواء ! يعربى ، دار لها وفناء ! ( لغـة الوجي )جهده البناء بيان جنبياه أملة أمناء نصب الجهد حسبة ، وأَفساءُوا وقيــامًا ، وما عـــراهم ونــائح ألعبان ، تقواه فيها هاواء ليس فيه غير الصريخ هجماء ف ، وجددت .. وهكذا الصرحاء ى بشيء - ولم يضن العطاء تبتغيه الحياة ، فهي هــــــاءُ وخليرق بر شعبها ) الإصغاء

١٠٤ - حاكت (النيل) في العطاء، فشيدت ١٠٥ ــ ومن ( النيل ) للنفوس حيــاة، ۱۰۲ – هي ( دار الفصحي ) ، وللدار ربّ ١٠٧ - أشبلت فوقها حنانًا ورعيًا ۱۰۸ - رمز (مصر) .. فكل قلب به (مصر) ١٠٩ – جيروا لله .. قلب كل كـــريـم ١١٠ - شمخ (المجمع العظم)؟، وأعلى ١١١ – جمع العلية الفصاح ، وعـاشت ١١٢ – عبقريون. جاهــدوا ، واستطابوا ١١٤ ـ ( لغة الوحي ) . . لن مكن منها ١١٥ \_ فصمحت ، واستقام فيها بيان ١١٦ - أبت اللعب والتعابث والسخب ١١٧ ــ أُعطت (الدين ) و (الحياة ) ، ولم تع ١١٨ ـ وإذا عيت اللغات بهزاد ١١٩ ــ قف هذا : في (كنانة الله) ، واصدع ١٢٠ ــ أُنت في ( دارة العروبة ) حــر ، وذووها هم قــومك الأَصــفياءُ ١٢١ - (مصر) قلب ، ونحن نحن الشرايي ن ، ومنها إليه تجرى الدماء ١٢٢ - هيكل محكم الأواصر فدرد تعضد القلب" عنده الأعضداء ١٢٣ ـ التقيينا ، ونحن إذ نرأم (الفصــحي )، هوأنا الحيــاة والإحيــاءُ

<sup>(</sup> ١٠٥ ) غداء: ذاهب منطلق . ( ١٠٧ ) أشبلت : حنت . ( ١٠٧ ) الرفاء : الإصلاح .

<sup>(</sup> ١٠٩ ) جير : يمين بمعني حقا . ( ١١٢ ) فعله حسبه : مدخرا أجردعندالله . - أفاءله الخير : جابه له .

<sup>(</sup> ١١٤ ) الألعبان : الكثير اللعب . ( ۱۱۳ ) الوفاء : ألفتور والضعف .

<sup>(</sup> ١١٥ ) الهجاء هنا : تقطيع الألفاظ إلى حروفها ، والنطق بهذه الحروف مع حركاتها .

<sup>(</sup>١١٨) الهذاء: الهذر بكلام غير مفهوم. (١١٧) لم يضن : لم يبخل .

<sup>(</sup> ۱۱۹ ) كنانة الله : أرض مصر .

<sup>(</sup> ١٢٢ ) الأواصر: جمع الآ صرة ، وهي ماعطفت على غيرك من رحم أو مصاهرة، أو معروف .

<sup>(</sup>١٢٣) نرأم : نحب .

١٢٤ \_ نحن نبغي من (الفصاحة) أن تف \_ صحح منا (الأَفعال) و (الأَنباء)! ١٢٥ ـ لفسداء التمتام ، آثر عنسدى ١٢٦ ـ قرع ( الله ) من يقول ولا يفعــــ ۱۲۷ ـ يا لقومي ! وبعض حالات قومي ١٢٨ - نحن في حلبة الحياة ، لنا السب ١٢٩ - ( وطن العرب) سرة الأرض ،و (الع ١٣٠ – وعلى الأُمة (الرسول) شهيد ١٣١ - جل هذا الإكرام من لدن ( اللـ ١٣٣ - جهلت نفسها الخلائف ، فاستع ١٣٤ ـ صاح فيها الفنائح ، فليصدق الذو ١٣٥ - إنما تحسن الصنيع البهالي ۱۳٦ ــ هاكم من يد ل (بغداد ) عهدًا ١٣٧ - إِنَّ (عهد الحفاظ.): للوحدة الك ــبرى ضمان ، وللحياة سناء ١٣٨ - يفرض العز أن يوثق بالصسد

من بيان لم يصطحبه فسداءُ ـــل ، فالقول شأَّنه الإيفــــالح شف داء ، والمصطلحون الدواء ق ، وفي أرضنا استطال العلاء رب ) على الناس حــولهم شهداء كيف تهدى بهديه أ الأحياء ه ) ، وجل التشريف والإعـــلائة ـــأن ، واسترعيت به النعمــامُ الت ذئاب عليهم نازاء د للهم ، وليقدم الشدرفاء ــل ، وتغشى الكرائه البسلاءُ بصدق الفعل عندده والوفاء ق دوامًا ، ويقتضيه البقاء

الأستاذ / محمد بهجة الأثرى عضو الجمع من العراق

<sup>(</sup> ١٢٦ ) تلميح إلى قول الله عز وجل في سورة الصف: ﴿ يِناأَيُّهَا الذِّينَ آمَنُوا لَمْ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ ؟ كَبِّر مُقْتَا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون ) .

<sup>(</sup>١٢٩ – ١٣٠ ) تلميح إلى قول الله عز رجل في سورة البقرة (الآية ١٤٣) : (وكذلك جملناكم أمة وسطا ، لتكونوا شهداء على الناس ، ويكون الرسول عليكم شهيداً ).

<sup>(</sup>١٣٣ ) نزاء : جمع نزاء ، مبالغة من نزا : إذا وثب .

<sup>(</sup> ۱۳٤ ) الذود : الدفع والطرد .

<sup>(</sup> ١٣٥ ) البماليل : السادة الجامعون لصفات الخير . - الكرائه : الحروب .

<sup>(</sup> ١٣٧ ) السناء : الرفعة .

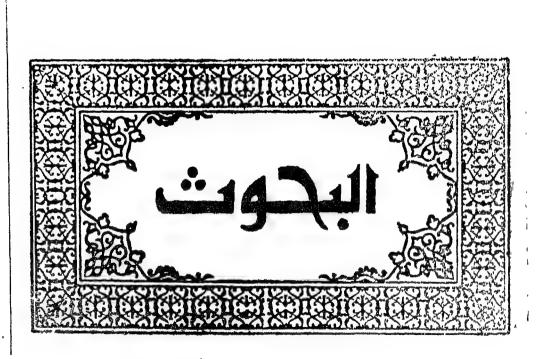



## رؤساء المجسع السابقون للدكتورابرهسيم مسركور

يقوم البحث والدرس على أساس من الحبرة التامة ، والرغبة الأكيدة . والعمل الدؤوب. ولا حياة لهيئة علمية إلا بانتظام عقدها ، وتضافر أعضائها ، وإيمائهم برسالتهم إيمانا جازما . ومن حسن حظ مجمعنا أنه قام أول ما قام على رعيل من شيوخ عصره ، بين مصريين ، وعرب ومستعربين ، وكل واحد منهم قمة في بابه وعلم في ميدانه . وتلاهم رعيل بعد رعيل وكلهم خيار من خيار . رسموا الخطة وأقاموا الصرح ، وأدعموا البناء . وساروا في طريقهم في هدوء وحكمة ، وحزم ودقة ووقفوا جهودهم على خدمة اللغة في متنها وتركيبها . وعنوا عناية خاصة بوفائها بمتطلبات العلم والحضارة .

وفى عيد مجمعنا الذهبي أرى واجبا على أن أنوه برؤساء المجمع السابقين الذين حملوا الراية ، وقادوا القافلة ، وأعطوا ما استطاعوا من أوسع علمهم وعظيم خبرتهم . واستمسك بهم زملاؤهم طوال حياتهم ، ولم يحرمهم منهم إلا رحلتهم الأخبرة إلى جوار ربهم وهم ثلاثة كرام تعاقبوا على رياسة المجمع أربعين عاما ، وما أغناهم عن التعريف وأود فقط أن أشير إلى شيء من جهودهم المجمعية ، وما خلفوه من أثر في صحائف الحالدين .

وأولهم محمد توفيق رفعت الذى قاد السفينة عشر سنوات من عام ٣٤ إلى ٤٤؛ وشهد مرحلة التأسيس ، وهى دقيقة عادة . ولكنه استطاع بخبرته الطويلة وزاده الوفير أن يواجه الموقف مواجهة صادقة . وكان المجمع فى سنيه الستة الأولى أشبه ما يكون بموتمر دولى صغير يضم عشرين عضوا ، نصفهم من المصريين ، والنصف الآخر من العرب والمستعربين ، والكل مؤمن بالعربية وراغب فى النهوض بها لكى تصبح لغة العلم والحضارة، وتسهم فى هذا الميدان إلى جانب اللغات العالمية الكبرى . وكانوا مجتمعون طوال شهرين من كل عام، ويعقدون نحوخمس وثلاثين جلسة. يغذونها أساسا مخبرتهم وعلمهم الغزير . واستطاع توفيق رفعت أن محقق معهم تعاونا تاما وأخوة صادقة .

وشاء ، وهو الفقيه الضليع والقانونى القديم ، أن يبدأ المجمع عمله بوضع لائحته الني تنظم عمله وتحدد اختصاص هيئاته . وقضى المجمعيون فى ذلك ما يقرب من دورة كاملة ، ووضعوا أسسا ومبادىء لا نزال نهتدى بها حتى اليوم، ومن أهم ما اتجهوا إليه تكوين لحان خاصة تقوم بالبحث والدرس ؛ قبل العرض على الهيئة العامة . وأصبح من تقاليد المجمع الثابتة ألا يعرض على مجلسه موضوع قبل أن يستونى بحثه ودرسه على أيدى المختصن .

وكان المجمعيون أنفسهم فى البداية دعامة هذه اللجان ، ثم استعانوا بالحبراء ، وهذا تقليد آخر ربط المجمعيين بأهل الصنعة ، كل فى ميدان اختصاصه . ويعد هذا التقليد مبدأ هاما من مبادىء العمل المجمعي ، ونخطىء كل الخطأ إن زعمنا أن المجمعيين صناع ألفاظ و تعبيرات، ولحان المجمع مفتوحة لكل من له صلة بها من أعضاء ، وللمخبراء فيها منزلة خاصة . وحرص توفيق رفعت على أن يسهم فى بعض هذه اللجان ، وكان له فى بحوثها ومناقشاتها دور ملحوظ . وفى هذا ما يؤكد أن رياسة المجمع لم تكن يوما وظيفة شرفية ولا عملا إداريا ، بل هى مهمة تنظيمية بكانيا الزملاء إلى واحد منهم .

واستن توفيق رفعت سننا أخرى كتب لها البقاء والحياة ، ومنها بدء كل دورة بعرض ما تم من أعمال وقرارات فى الدورة السابقة، وكان يتولى هو بنفسه هذا العرض . ونما هذا التقليد وتوسع فيه ، واضطلع به الأمين العام للسجمع . وفيا عرضه توفيق رفعت وثائق تاريخية لها وزنها .

ومن سننه استقبال الأعضاء الحدد ، وتوديع الراحلين ، وتلك سنة رأى فيها المجمع آية من آيات الوفاء والتقدير ، وبابا فسيحا من أبواب البحث والدرس ، وعناية بالفكر المعاصر فى مختلف نواحيه . ولكل من الاستقبال والتوديع جلسة علنية تسجل أعمالها ، وتنشر بحوتها ، وقد اضطلع توفيق رفعت نفسه باستقبال خمسة أعضاء جدد وهم أحمد إبراهيم ، وانطون الحميل ، وأحمد حافظ عوض ، وحسن القاياتي ، وعلى توفيق شوشه . وودع اثنين هما حسين والى ، وعبد القادر حمزة .

وله اقتراحات كثيرة نكتنى بأن نشير إلى بعضها ، وفى مقدمتها طبع معجم فيشر والتعاقد معه على إخراجه ، ولهذا المعجم تاريخ طويل ، فقد عاش معه صاحبه نحو ، عاما ، وكنا نود أن نتوجه على أيدى مجمع القاهرة ، ولكن الحرب العالمية الثانية حالت دوننا وما نريد ، وحاولنا جمع ما تفرق من جزازات هذا المعجم ، ولم شمله دون جدوى ، وذهب مع التاريخ ، ولم نحصل إلا على قدر نهثيل .

وعنى توفيق رفعت بالمصطلح العلمى فشجع لجانه ونوعها، ودعا إلى حفظ مقدرراتها في جزازات خاصة على نحو ما اقترحه مجمعى آخر، وهو لويس ما سينيون ورأى فوق هذا أن تنشر في «مجلة المجمع»، وفي بعض النشرات الحاصة. وما أحوجنا أن نربط لغة العلم في مصر بأخواتها في العالم العربي جميعه، وفي تكوين المجمع ما يهدف إلى ذلك. ولهذا شجع توفيق رفعت على اشتراك المجمع في المؤتمرات العلمية التي تعقد في مصر أو خارجها، وفتح الباب لمن شاء أن يسهم فيها من أعضاء المجمع بل كان يحرص على أن يرسل باسمه ممثلون معينون.

ومع كل هذه التوجيهات والتجديدات لا يفوتنا أن نشير إلى أن رئيس المجمع الأول كان أميل إلى المحافظة وأحرص على القديم ، وشاء القدر أن يخلفه رئيس آخر من دعاة التجديد والإصلاح وهو أحمد لطنى السيد تلميذ جال الدين الأفغاني إن وصديق محمد عبده ، وقد جاراه في القول بضرورة إنشاء مجمع لغوى ينهض بالعربية ويمكنها من أن تسد حاجات العصر ت

ويعد لطنى السيد بحق أول من وضع فكرة إنشاء مجمع لغوى موضع التنفيذ على شكل واضح: بدأ بهذا عام ١٩١٦ فيما سمى «مجمع دار الكتب» ، التى كان مديرا لها وأريد به أن يكون كاتب سر هذا المجمع ، وقد كون من كبار الشيوخ والعلماء وجمع بين العرب والمصريين ، وقدر له أن يعمر بضع سنين ، ثم جاءت ثورة سنة ١٩١٩ ، فاعترضت طريقه ، وانخرط اطنى السيد نفسه فى غمار هذه الثورة ، وعد من قادتها . ولكنه لم يلبث أن عاد إلى فكرته الغالية عام ١٩٣٧ يوم أن كان وزيرا للمعارف ، واستطاع أن يحول هذه الفكرة من حركة أهلية إلى هيئة رسمية ، وصدر المرسوم الملكى بإنشاء المجمع عام أن يحول هذه الفكرة من حركة أهلية إلى هيئة رسمية ، وصدر المرسوم الملكى بإنشاء المجمع عام مع أنه كان الداعى و المحرك بله للموضوع ، و هكذا كان لطنى السيد دن أعضائه ، مع أنه كان الداعى و المحرك للموضوع ، و هكذا كان لطنى السيد دائما فى كل دعوات الإصلاح ، بذكر هدفه ، وينسى نفسه .

وفى عام ١٩٤٠ فقط ، دخل المجمع على رأس الرعيل الثانى الذى اشتمل على عشرة من صفوة أصدقائه ، أمثال محمد مصطنى المراغى ، وعبد العزيز فهمى ، أو من صفوة تلاميذه أمثال : مصطنى عبدالرازق ، ومحمد حسين هيكل ، وطه حسين ، وفى عام ١٩٤٥ ، اختير رثيسا للمجمع ، واستمسك زملاؤه برياسته طوال حياته إلى عام١٩٦٣ ؛ برغم رغبته المتكررة فى أن يخفف من أعبائه ، وله فى المجمع أياد كثيرة وآثار خالدة .

فعلى يديه فرق بين مجلس المجمع ومؤتمره ويضم المجلس أعضاء المجمع المصريين الذين درجوا على أن يعقدوا جاسة يوم الاثنين من كل أسبوع ، وحددت دورة المجلس بثمانية أشهر ، تبدأ يوم الاثنين الأحير من مايو .

وأصبح هذا تقليدا ملتزما حتى اليوم، وقد تضاف بعض الحلسات في أيام أخرى بموافقة المحلس ، ويجمع المؤتمر بين الأعضاء المصريين والعرب والمستعربين ، ويعقد مرة كل عام وكانت مدة انعقاده طويلة في البداية ، ثم قضت أعباء الحياة قصرها على أسبوعين رعاية لظروف الضيوف المشاركين، ويعرض على المؤتمر في كل دورة ماسبق للمجاس أن أقره ، ولا ينشر شيء باسم المحجمع إلا بعد إقرار المؤتمر له .

وللطنى السه يد مستحدثات أخرى ، نذكر من بينها جوائز المجمع الأدبيه ، فقد شاء أن يأخذ المجمع بيد شباب الكتاب وأن يشجعهم على التأليف والكتابة . و تشاء الفاروف أن تكون أول جائزة أدبية للمجمع من تبرع سيدة كريمة هي هدى شعراوى . ثم خصص بعد هذا لحائزة الأدب اعتماد في ميزانية المجمع ، بدأ روزيا ، ثم نما على مر الزمن .

وكان شباب الكتاب يسمعدون بالحائزة المجمعية برغم تواضعها ، ويكنى أن أشمم يل أن الأستاذ نجيب محفوظ شيخ كتاب القصة المصريين اليوم كان من أوائل من حصلوا عليها. وقد قصرت في البداية على شباب المصريين ، ثم فتح بابها للمتسابقين في العالم العربي جميعا، وأضيفت أخيرا جائزة أخرى لإحياء التراث، وما كان أحوجنا إليه.

ويرمى لطنى السيد ظلما بأنه كان من أنصار العامية ، ويظهر أنذا نسينا ماكان له من يد في تخريج جيل من أقلام الصحفيين الأو ائل الذين جمعتهم «الحريدة» أمثال : طـــ له حسين ومحمود عزمى ، ومحمد حسين هيكل ، وأحما حسن الزيات .

وكان للطني السيد قلمه ومحفوظاته القيمة في الأدب العربي ، وكثيرا ما أصغى لها المجمعيون واستمتعوا بسماعها ، وكان يهدف خاصة إلى أن يقرب العامية من الفصمى وأن يجمع الأمة العربية على لغة خطاب واحدة ، وهذا هدف نتمناه جميعا ، و نأمل أن نصل إليه إن قضينا على الأمية ، وثقفنا الناشئين بثقافة عربية كاملة ، ورغبه ة في التقريب بين العامية والفصحي ، دعا إلى البحث عما تشتمل عليه لغة أصحاب الحرف المختلفة من ألفاظ عربية الأصل ، وهدنا هدف لا يزال المجمعيون ينشد. دونه ، وقد دعا لطني السيد إلى البحث عما اشتملت علية لغة هذه الحرف من ألفاظ عربية تمكننا من مواجهة متطلبات العلم والتكنولوجيا المعاصرة ، وكون المجمع لذلك جنودا كان على رأسها إسماعيل مظهر .

وحرص لطنى السيد الحرص كله على أن يباعد بين المجمع والسياسة ، برغم أن مجمعنا كان يحمل اسم الحالس على العرش، فسمى «مجمع فواد الأول»ثم «مجمع فاروق». ولم يكن لهذه التسمية أية دلالة خاصة لدى المجمعيين وحظى بعضوية المجمع بعض قدامى السياسيين، ولكنهم كانوا يخلعون رداءهم السياسي قبل أن يتخطوا عتبة دار المجمع ومناقشهم ، وكانوا أن كثيرين منهم كانوا يسعدون بالروح العلمية التي سادت بحهم ومناقشهم ، وكانوا يرون في العمل المجمعي ضربا من الترويح . وشاءت بعض الأحزاب السياسية دون جدوى أن تبسط شيئا من سلطانها على هذه الحياة، وأبعد لطني السيد السياسي القديم هذه الأهواء عن صومعة الخالدين .

ورثيس المجمع الثالث هو طه حسين تلميذ لطنى السيد وربيبه ، اتصل به منذ فجر هذا القرن و تو فقت العلاقة بينهما على مر الزمن . وماكان أشد إخلاص التلميذ للأستاذ ؛ وأعظم إعجاب الأستاذ بتلميذه . جمعت «الحريدة» فى البداية بينهما ، وتأكدت العلاقة بينهما فى الحامعة المصرية القديمة ، وكان للطنى السيد صلة بها . وما إن عاد طه من بعثته حتى أنجه نحو الصحافة مرة أخرى ، وله فى السياسة الأسبوعية بوجه خاص توجيه ونشاط أثار الحركة الفكرية فى مصر . ويوم أن أصبح لطنى السيد مديرا لحامعة فوأد الأول حرص على أن يربط الحاضر بالماضى ، وأن يضم الحامعة المصرية القديمة إلى الحامعة الحديثة ، وفتح الباب لطه حسين كى يؤدى رسالته فى كاية الآداب . ويوم أن اعتدت السياسة على استقلال الحامعة ، وأخرجت طه حسين من كلية الآداب لم ير لطنى السيد بداً من أن يقف إلى جانب تلميذه وصديقه وقدم استقالته التاريخية .

وعلى بساط مجمع اللغة العربية التي طه حسين بلطني السه في ميدان آخر ، وتعاونا ما وسعهما على دفع حركة التجديد والسير إلى الأمام . وكان من أول الأمور التي واجهتهما مسألة وضع معجم ألفاظ القرآن ، وقد أيدها لطني السيد وطه حسين معا ، وإن باعد ههذا بينهما وبين الأسهتاذ الأكبر مصطني المراغي بعض الشيء . وتلي ههذا موضوع آخر كان أعظم خطورة ، وهو الاقتراح الذي قدمه عبد العزيز فهمي ، وهو صديق الطرفين ، داعيا إلى إحلال الحروف اللاتينية محل الحروف العربية ، وقد قضي المحمع دورة كاملة ، في مناقشة هذا الاقتراح . ومن الظلم أن يُعوزي إلى طه حسين أنه كان من مؤيديه .

ويكفى أن أشير إلى أن المجمع كله رفضـــه جملة وتفصيلا . والحديث عن الحروف اللاتينية ألصق بالماضي ولا محل له في الحاضر، ومن اللغط أن نعود إليه مرة أخرى . سبق

المعجمع أن تعاقد مع المستشرق الألماني فيشر على إخراج معجمه التاريخي ، إلا أن هذا العقد لم يحقق مع الأسف أهدافه ، وكان لابد للمجمع من أن ينحو نحوا آخر ، فشكلت لحنة لذلك وكان من حظى أن أسهمت فيها ، وانعقد الرأى على أن هناك نصوصا أدبية ولغوية قديمة ، وأن إحياءها شرط أساسي لاستكمال مصادر المعجم التاريخي ، ولهذا استقر رأى على أن يقنع المجمع الآن بإخراج معجم كبير يعني بأصول اللغة ومستحدثاتها ويفتح صدره للغة العلم والحضارة ويكمل سلسلة المعجم الوسيط . وشاء طه حسين راغبا أن يتولى بنفسه أمر هذا المعجم وقضي عشر سنوات يعد له ، ويوم أن دعي إلى الوزارة رغب زملاؤه جميعا أن يخفوا عنه ولكنه أبي إلا أن يتابع جهده السابق وأخرج من هذا المعجم تجربة وزعت على الباحثين والدارسين لكي يبدو ما يعن لهم من نقد من هذا المعجم تجربة وزعت على الباحثين والدارسين لكي يبدو ما يعن لهم من نقد نق ملاحظة وكانت هذه التجربة دعامة العمل في المعجم الكبير ، وقد أخرج منه جزء في حياة طه حسين ولحقه جزء آخر بعد مماته إوالعمل فيه طويل النفس ، وسيذكر طه حسين ما ذكر هذا المعجم وماتداوله الباحثون والدارسون .

ولطه حسين مواقف أخرى فى مجمع الحالدين سملتها محاضر المحلس ومؤتمسره، وأختم حديثى بموقف واحد منها وهو تيسير النحو على الناشئين، وتلك قضية عاش معها طه حسين منذ خمسين سنة تقريبا، فقد اشترك فى لحنة كونتها وزارة المعارف لهذا الغرض عام اثنين وثلاثين، بناء على رغبة محمد بهى الدين بركات الذى كان وزيرا للمعارف حين ذاك ، وانتهت هذه اللجنة إلى مقترحات حفظت فى ملفات الوزارة زمنا ، ثم رقى عرضها على المجمع ولم يكن فيها أى جديد بالنسبة لطه حسين وكان كل همه بعد أن أقرها المجمع مع تعديل طفيف أن تأخذ طريقها إلى العمل والتنفيذ، وطالب المجمع وزارة المعارف بأن تضع كتبا تتمشى مع هذه المقترحات وتبرع هو نفسه أن يسهم فى هذه الكتب أو ير اجعها ولم تستجب وزارة المعارف للدعوته ولكن فكرة التيسير تسير فى طريقها، وأعتقد أن القائمين على أمر تعليم اللغة العربية فى مدارسنا الأميرية والحاصة يدركون تماما أن اللغة تتعلم عن طريق الحوار والقراءة والمطالعة، وكأني بم يتخففون الآن من القواعد النحوية ما استطاعوا.

هؤلاء هم شيوخ الحالدين الثلاثة الذين قادوا السفينة ووضعوا تقساليد نهتدى بهسا ونسير على نهجهسا . وإذا كنا نذكرهم فى عيد المجمع اللهبى فإن الباحثين والدارسسين سيذكرونهم على الدوام .

الدكتور ابراهيم مدكور رئيس اللجمع

## معجماً لها ظالها ولهرا ب لكريم بين المعاجم وكتبالنفسير وبلغة بركالمعاذ عبالسين هارون

#### الأمين العام للمجمع

أحيط

ا قرآن الكريم منذ فجر الإسلام بعنايات فائقة ، مختلفة المناهج والضروب والألوان . ولعل أعظم موسوعة في دراسة تفسير القرآن ومناهج مفسريه

ما قام به العالم الحليل الدكتور محمد حسين الذهبي في كتابه «التفسير والمفسرون» في أجزاء ثلاثة قاربت صفحاتها ١١٣٠ صفحة ، بحث فيها نشأة التفسير وتطوره ، وألوانه ومذاهبه ، وأجرى عرضا تفصيليا لأشهر المفسرين ، وتحليلا كاملا لأهم كتب التفسير من عهد النبوة إلى عصرنا الحاضر .

ومع هذا قد خلت صفحات هذه الموسوعة النفيسة من بيان مسلسل لنوع خاص من أنواع التفسير ، هو ما أطلق عليه كتب «غريب القرآن » ، وهو ما يعنيني اليوم في مناسبة بحث تاريخ معاجم تفسير القرآن ، التي يقف على رأسها اليوم معجمنا «معجم ألفاظ القرآن الكريم » الذي أصدر مجمعنا الموقر طبعته الأولى في سنوات تأخذ من سنة ١٩٣٥ ممتدة إلى سنة ١٩٧٠ و يعمل الآن على إصدار طبعته الرابعة في مزيد من التحقيق والتنقيح .

وإذا رجعنا البصر وتعقبنا المسرد التاريخي لهذا الضرب من ضروب التفسير المعجمي وجدنا أمرا مذهلا في هذه الزاوية المحدودة من زوايا خدمة كتابنا العزيز ، إذ نعثر على محاولات جادة ذات قدر عظيم ، أكل الدهر والتاريخ معظمها ، وأبهى لنا منها خيرا محدودا .

وبتعقب كتب التاريخ والتراجم والدراسات القرآنية،أمثال برهان الزركشي ، وإتقان السيوطي ، وطبقات القراء والمفسرين ، وفهرست ابن النديم ، وكشف الظنون ، مستطيع أن نسرد هذه السلسلة التاريخية في هذه الزاوية :

١ – غريب القرآن ، للصحابي الحليل عبدالله بن عباس المتوفى سنة ٦٨

<sup>( \* )</sup> ألتى البحث في الجلسة الثانية من العيد الخمسيني للمجمع .

۲ ــ لأبى سعيد أبان بن تغلب بن رباح البكرى المتوفى سنة ١٤١

٣ ــ لأبى الحسق مقاتل بن سليمان البلخى المتوفى سنة ١٥٠ وقد طبع بتحقيق الدكتور عبد الله شحاته ١٩٧٥

- \$ ــ لأنى فيد مؤرج بن عمرو السدوسي المتوفى سنة ١٩٥
- ــ لأبي محمد يحيي بن المبارك اليزيدي المتوفى سنة ٢٠٢
  - ٦ لأبي الحسن النضر بن شميل المتوفى سنة ٢٠٤
- ٧ لأبي عبيدة معمر بن المثنى التميمي المتوفى سنة ٢٠٩

وكتابه المعروف بمجاز القرآن. وقد طبع بتحقيق اللكتور فؤاد سزكين. وقد عنتى أبو عبيدة بكلمة « المجاز» معناها اللغوى العام، أراد المسلك والطريق إلى تفسير ألفاظ القرآن الكريم وتفهم أساليبه على ضوء طبيعة لغة العرب وأساليبها في كلامها ، والتنظير بن هذه وتلك.

٨ - لأبي سعيد عبد الملك بن قريب بن على بن أصمع الباهلي ، المعروف بالأصمعي المتوفى سنة ٢١٣

- ٩ يِلَابِي الحسن سعيد بن مسعدة ،وهو الأخفش الأوسط المتوفى سنة ٢١٥.
  - ١٠ لأبي عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة ٢٥٤
  - ١١ لأبي محمد عبد الله بن سلام الحميحي البصري المتوفي سنة ٢٣٢

۱۲ – لأبى محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة المتوفى سنة ۲۷۲. واسم كتابه: « تفسير غريب القرآن » . وقد نشر بتحقيق السيد أحمد صقر سنة ١٩٥٨

۱۳ – لأبى العباس أحمد بن يحيى بن يسار الشيبانى المعـــروف بثعلب، المتوفى سنة ۲۹۱

١٤ – لأبى طالب المفضل بن سلمة المتوفى سنة ٢٩٠ أو ٣٠٨ ٬

١٥ – لأبى ركر محمد بن حسن بن دريدالمتوفى سنة ٣٢١ . وذكر السيوطى فى البغية أنه
 لم يتم كتابه . ونجد مصًّا منه فى برهان الزركشى ٢ : ٢٧٩

١٦ – لأنى زيد أحمد بن سهل البلخي المتوفي سنة ٣٢٢

۱۷ ــ لأبي عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدى العتكى المعروف بنفطويه ، المتوفى سنة ۳۲۳

۱۸ ــ لأبي بكر محمد بن عثمان بن مسبح الشيبانى، المعروف بالجعد المتوفى سنة ٣٢٠ و تيف . قال القفطى فى إنباه الرواة : «وله كتاب صنفه فى غريب انقرآن ، وكان لما فرغ من عمله أخذ نفسه بحفظه فلم يمكنه إلا يسيرا حتى توفى فلم يخرج الكتاب عنه .

١٩ ــ لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري المتوفى سنة ٣٢٨.

٢٠ ــ لأبي بكر محمد بن عزيز ، بهيئة التصغير،السجستاني ، المتوفى سنة ٣٣٠ .

واسم كتابه « نزهة القلوب » ويسمى أيضا بالعزيزى ، وهو من أشهر كتب غريب القرآن إن لم يكن أشهرها . قال السيوطى فى الإتقان : « أقام فى تأايفه خسر عشرة سنة يحرره هو وشيخه أبو بكر بن الأنبارى » . وهذا يدلنا على مبلغ عنايته فيه . وقد نشر هذا الكتاب لأول مرة بعناية بدر الدين النعسانى بمطبعة السعادة سنة ١٣٢٥ ه ثم أعبد طبعه بعد ذلك مرات أقومها طبعة مصطنى عنانى سنة ١٩٣٦ م . ومن المؤسف ظهور نشرة حديثة سنة ١٩٨٠ من عمل محمد الصادق قمحاوى اعتدى فيها على ترتيب مؤلفه ورتب الكتاب على ترتيب السور والآيات .

۲۱ - لأبي عمر محمل بن عبد الواحد الزاهد ، غلام ثعلب المتوفى سنة ٣٤٥.
 ۲۲ - لأبي أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة المتوفى سنة ٣٥٥.

٢٣ . لأبي على أحمد بن محمد بن الحسن المرزوق ، شارح الحماسة وغيرها ، المتوفى سنة ٢١ .

٢٤ ـ . لابي محمد مكى بن أبي طالب حموش القيسى المتوفى سنة ٤٣٧ .

٢٥ ــ لأبي عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي المتوفي سنة ٤٦٣ .

٢٦ - لأبى القاسم الحسين بن محمد بن المفضل (أو انفضل) الراغب الأصفهانى المتوفى سنة ٢٠٥ ، واسم كتابه «مفردات ألفاظ القرآن » . وقد طبع قدعا فى المطبعة الميمنية بعناية محمد الزهرى الغمراوى مقابلا على مخطوطات الكتبخانه الخديوية سنة ١٣٢٤ .

٢٧ ــ لأبى محمد عبد الرحمن بن عبد المنحم الخزرجى ــ المتوفى سنة ٦٤ . ٢٨ ــ لأبى الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد ، المعروف بابن الحوزى ، المتوفى سنة ٧٩٠ . واسم كتابه : « تذكرة الأريب ، نما فى القرآن من الغريب » . ٢٩ – لزين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازى ، صاحب مختار الصحاح ، المتوفى بعد سنة ٦٦٨ . قال صاحب كشف الظنون :

ذكر فيه أن طلبة العلم وحملة القرآن ، سألوه أن يجمع لهم تفسير غريب القرآن فأجاب ، ورتبه بترتيب الجوهرى ، وضم فيه شيئا من الإعراب والمعانى . وفرغ من تعليقه في سنة ٦٦٨

٣٠ – لأثير الدين محمد بن يوسف، المعروف بأبي حيان ، المتوفى سنة ٧٤٥. قال الصفدى فى نكت الهميان : إن اسم كتابه « إتخاف الأريب، بما فى القرآن من الغريب » .

٣١ ــ لعلاء الدين على بن عثمان بن إبراهيم المعروف بابن التركمانى ، الماردينى الحنفى ، المتوفى سنة ٧٥٠ . واسم كتابه « بهجة الأريب ، بما فى كتاب الله العزيز من الغريب »

٣٧ - لأبي العباس أحمد بن يوسف بن عبد الدائم الحلبي ، الملقب بالسمين ، المتوفى سنة ٧٥٦ ، وهو تلميذ أبي حيان الأندلسي . واسم كتابه : «عمدة الحفاظ ، في تفسير أشرف الألفاظ » . وتبذل كلية اللغة العربية بالأزهر جهدا مشكورا في تحقيق هذا الكتاب .

٣٣ – لزين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقى المتوفى سنة ٨٠٦٠ وهو منظومة كما ذكر صاحب كشف الظنون . ولعله الكتاب الوحيد الذى ورد فى هذا المجال على هذه الصورة النظمية .

ومن الواضح أن هؤلاء المؤلفين جميعا لم يكن لهم مناص من اتباع أحد منهجين في التأليف :

١ - المنهج الأول: التزام ترتيب السور وآياتها ، كما هو واضح في مجاز القرآن لأبي عبيدة. وقد عنى بكلمة الحجاز ما ذكرته من قبل. وكذلك الأمر في غريب القرآن لابن قتيبة.

٢ - والثانى: الترتيب الهجائى أو المعجمى على اختلاف طرق المعاجم فى اتباع الأبواب أو أواثل الكلمات، مع اختلافهم كذلك فى التبويب، وفى ترتيب الأواثل.
 ويتضح لنا هذا المنهج فيما كتبه السجستانى فى كتابه «نزهة القلوب»، والراغب الأصفهانى فى «مفردات ألفاظ القرآن»، والسمين الحلبي فى كتابه «عمدة الحفاظ» الأصفهانى فى «منهج سرد الكلمات الغريبة بالترتيب القرآنى فحسب، الأسبق فالتالى فالأول يتبع منهج سرد الكلمات على الحرف الهجائى الأول فقط، دون نظر إلى الثانى له وهكذا مع ترتيب الكلمات على الحرف الهجائى الأول فقط، دون نظر إلى الثانى

أو ما بعده، لالتزامه بالورود القرآنى فقط مع مراعاة الحركات الثلاثة فى أوائل حروف الكلمات . .

ه شال ذلك فى الباء المكسورة: بسم الله ، بر ، بطانة من دونكم ، بضاعة ، بضع سنين بدارا ، بيع ، البغاء ، بدعا من الرسل . فالحرف الثانى غير مراعى فى ذلك ، لأن ترتيب الورود فى المصحف كله يقتضى هذا الوضع .

والكتاب الثانى وهو كتاب الراغب يتبع ذكر المواد اللغوية القرآنية ، ويلكر فيها تفسير الكلمات القرآنية مستطردا إلى تفسير ما يعن له من حديث نبوى أو أثر ، أو أى أسلوب كان ، أو أى لفظ كذلك من ألفاظ المادة .

والكتاب الثالث يتبع ترتيب المواد على نهيج سابقه، سائرا معه على ترتيب أساس البلاغة. ومهما يكن من أمر ، فالملحوظ فيها أبقاه لنا الزمان من هدا البراث النفيس أنه من العسير جدا أن نجد شيئا من هذه المصنفات خاليا من الاستطراد، أو استطراد الاستطراد. ومع ما هذا من عظيم الفائدة، أو من الفائدة المزدوجة ، نجد أنه لا يساير ماجد في عصرنا الحاضر من دقة نظام الوقت الذي يسرع بنا إلى أمور شتى معقدة ، تقتضينا كثيرا من الإيجاز العلمي المنظم ، الذي يصل بنا إلى البغية في وقت محدود مناسب.

ونضيف إلى ذلك أمرا آخر ، هو اختلاف النظر قديما وحديثا فى ماهية الغريب من اللغات ، وهو كالأمواج: ما يرى غريبا بالأمس هو واضح اليوم، وما بعد غريبا اليوم كان واضحا مألوفا فى الأمس.

وقد استقر نظام المعجمات فى عصرنا الحاضرعلى ترتيب مواد اللغة بمراعاة ترتيب حروف الهجاء فى أوائل المواد وما يليها ، فى مواد اللغة وفى مفردات تلك المواد ، مهما اختلفت وجهة النظر فى مراعاة مشتقات المادة وتصاريفها فى داخلها .

والحق أن ما اتبعه المجمع فى تأليف معجهاته يتسم بجانب كبير جُدا من المحافظة ، وبقدر كبير جدا كذلك من المعاصرة ، يبدو هذا واضحا فى المعجم الكبير ، فى المعجم الوسيط ، وفى المعجم الوجيز .

أما « معجم ألفاظ القرآن الكريم » ، فقد كان التفكير فيه و فى وضع منهجه وتنظيمه يجرى فى بطء متحفظ ، و فى أناة حازمة ، و فى حوار متطاول ، و نقاش مسهب بين أعضاء المحمع على مدى ثلاث عشرة سنة ، إذ يرجع التفكير فى إعداد هذا المعجم الذى يعتز به مجمع اللغة العربية إلى تاريخ قديم يمتد إلى سنة ١٩٤٠ فى الجلسة الخامسة ( من الدورة السابعة )

من دورات المجمع ، حيث بدأ الحوار الطويل بين أعضائه فى كثير من البردد والتحفظ حول إقرار تأليفه ، وهل هو من اختصاص مجمع اللغة العربية أم هومن اختصاص انهيئات الدينية ؟ وهل يكون فى المعجم الوسيط الذى كان إذ ذاك فى دور الإعداد ، كفاية عنه ، إذ هو يتضمن تفسير الكثرة الغالبة من ألفاظ القرآن الكريم ؟

ولعل الفضل فى بدء تحريك الفكرة بالتنفيذ، يرجع إلى الأستاذ الدكتور منصور فهمى ، الذى ذكر أن « القرآن الكريم هو الأساس المتين للغة العربية »، وأن « العناية باللغة تتمثل فى العناية بأهم عنصر فيها » .

وقد عرض الأستاذ أحمد أمين صورتين لهذا المعجم المرتقب ، ليقرر المجمع أيتهما يختار ليكون عليها معجم ألفاظ القرآن وهما :

١ -أن يكون ميسرا ليستفيد منه أكبر عددمن المثقفين بتيسير العبارات الواردة في الكتب القديمة .

٢ ــأن يكون علميا وافيا بذكر الاشتقاقات والأصول ، وأقوال المفسرين، مستخدما
 للعلم الحديث في إعداده بوسائله المختلفة . وفي الوقت نفسه أبدى رأيه في أن يسلك المجمع
 هذا المسلك الثاني .

وبعد هذا دار نقاش بين الشيخ محمد مصطفى المراغى ، والدكتور طه حسين، حول طبيعة هذا المعجم ، ورأى الشيخ أن يكون المعجم بحيث ينتقع به أوساط الناس فلا تذكر فيه الخلافات الدينية ، ولايتعرض فيه لذكر أشياء لم يكن يفهمها العربي وقت نزول القرآن ، ورأى المدكتور طه حسين أن تفسر الكلمات التي لم ينص المفسرون على أن لها أصولا غير عربية ، أن تفسر كما يفهما اللغويون الآن بعد أن تقدمت الدراسات اللغوية المقارنة ، ودراسة اللغات السامية ، وانتهى الأمر بينهما بما قاله الدكتور طه : «أنه لن توضع في معجم القرآن كلمة واحدة قبل أن يوافق عليها الشيخ المراغى ، لا باعتباره شيخا للأزهر ، بل باعتبار أننا نثق به ونطمئن إليه كل الاطمئنان » .

وفى الحلسة الثانية من جلسات المؤتمر فى سنة ١٩٤٠ تقدم الدكتور محمد حسين هيكل باقتراح وضع معجم خاص بألفاظ القرآن لأن فى ذلك خدمة جليلة لمثقفي العصر، وأعاد الأستاذ أحمد أمين عرض فكرته الى سبق أن عرضها على المحلس ، وارتأى أن يكون هذا العمل عملا موسوعيا ، على غرار ما صنعه الأوربيون فى الكتاب المقدس ، ولا سيا ما يتعلق بالجغرافيا والتاريخ .

ودارت مناقشات جادة حول هذا المعجم، وبعدها وافق المؤتمر على القرار التالى :

« قرر المؤتمر وضع معجم لغوى لألفاظ القرآن الكريم ، وتكليف لجنة المعجم البدء في هذا المعجم ، على أن تؤلف لجنة فرعيه من بين أعضائها ، فكلها أتمت جزءا منه عرضته على اللجنة الأصلية قسما عرضته على المجمع . وبذلك قضى على فكرة التردد التي كانت سائدة وقتذاك .

وفى الحلسة الحامسة من جلسات هذا (المؤتمر) أى فى سنة ١٩٤٠ عرض منهج العمل فى المعجم فى ثمانية بنود ،كان فى مقدمتها ما يلى :

« يفسر المعنى اللغوى للكلمة كما جاء فى النصوص العربية وكتب اللغة القديمة . ويرجع إلى ما يمكن أن يكون للكلمة من أصل فى اللغاتالسامية أو غبر ها ».

وقد اعترض الشيخ المراغى على ذلك ، وأشار إلى الاكتفاء بما عرف العرب أنه غير عربى ساعة نزول القرآن أما ما تنوسى أصله أو صار مجهول الأصل فذلك لا ينبغى أن يرد إلى أصله ، وأن علم حديثا أن له أصلا ساميا .

وكان من هذه البنود أيضا: «أن تبين المعانى التى اكتشفها المتأخرون ، المفسرون منهم واللغويون والعلماء ، وأن ينص على مواضعها فى كتبهم وآثارهم العلمية المختلفة.

واعترض الشيخ المراغى أيضا بقوله: « إن القرآن ليس كتابا علميا. انما هو كتاب هداية ووعظ ، كما أن المسائل العلمية تتغير من وقت إلى آخر » .

وانتهى الأمر إلى قرار بوضع هذا المعجم .

وبعد مرورثلاثة أعوام في الحلسة (الثالثة) من جاسات (المؤتمر) في الدورة (العاشرة) سنة ١٩٤٣ ـــ ١٩٤٤ أعيد النقاش في منهج المعجم ، وتباينت الآراء تباينا في الشكل وألفت لحنة لوضع المنهج العملي لإنشاء هذا المعجم من الدكتور هيكل ، والشيخ المغربي ، والأستاذ جب .

وفى الجلسة (الثانيه عشرة) من جلسات هذا (المؤتمر) عرضت هذه اللجنة تقريرها المتضمن للمنهج المقترح، وتدارسه الأعضاء فى شكله وفى موضوعه، ووافق المؤتمر على هذا التقرير بعد إدخال تعديلات عليه، وشكلت لجنة علمية للعمل فى المعجم من الملكتور هيكل، والشيخ مصطفى عبد الرازق، والأستاذ على الجارم، والشيخ إبراهيم حمروش والشيخ محمد الحضر حسين.

وفى الحلسة (التاسعة عشرة) من جلسات (المحلس) فى هذه الدورة نوقشت ميزانية المعجم، وأتخذ المحلس قرارا لها بناء على موافقه من مكتب المحبم على ما ارتأته اللجنة من أن العمل يستغرق إنجازه ثلاث سنوات، ويقتضى أن يخصص له مبلغ ثلاثة آلاف جنيه لشراء الكتب اللازمة ومكافأة الأعضاء والحبراء.

وفى الحلسة (الحامسة والعشرين) الحتامية أعلن أن الشيخ محمد الخضر حسين استقال من اللجنة لكثرة أعماله فى مشيخة الأزهر وبعض لحان المجمع ، فانضم الشيخ أحمد لمبراهيم إلى اللجنة فى المكان الذى خلا باستقالته .

وتمضى ثلاث سنوات أخرى فيعرض فى الجلسة (السابعة عشرة) من الدورة (الرابعة عشرة) سنة ١٩٤٧ –١٩٤٨ نموذج لمادة (بكر، بكم) من المعجم، ويدور نقاش مضمونه أن المعروض أم يكد يخرج، كما قال الدكتور مدكور، عما جاء فى مفردات الراغب الأصفهانى، ولذلك حدث تعديل فى منهج المعجم.

وبعد مرور عامين فى ( الدورة السادسة عشرة ) ١٩٤٩ ــ ١٩٥٠ نظر (المؤتمر) فى جلستين من جلساته فى نماذج لبعض المواد جرى فى أثنائهما تعديل جديد فى المنهج .

وفى (الدورة السابعة عشرة) ١٩٥٠ – ١٩٥١ خصصت (الجلسة السادسة) من جلسات (المؤتمر) فى هـ أنه الدورة للنظر فى نماذج من مواد المعجم ، فكان من بين المقترحات أن يضاف إلى المعجم التعريف بالأعلام التاريخية والجغرافية وغيرها مما ورد فى القرآن ، وشكلت لذلك لجنة من الأستاذ أحمد أمين ، والدكتور إبراهيم ملكوز ، والأستاذ زكى المه دس .

وفى (الدورة الثامنة عشرة) ١٩٥١ خصصت الحاسة السادسة من جلسات (المؤتمر) المرض نموذج من المعجم، ناقشه المؤتمر، وأصدر توصيات جديدة، ووافق على طبع المواد التي تم إنجازها من نحسو ١٧٥٠ مادة هي مواد القرآن، وكانت قد قسمته على أربع لحان، بـ كل لحنة عضو من الحجمع، وخبير مساعد من خارجه. وقد خصص الكل لحنة ٤٥٠ مادة على وجه التقريب، فأنجز ما أنجز، ولم يبق إلا ٢٩٠ مادة، فرقى أن يقدم للطبع في مطبعة وزارة المعارف ما تم عرضه على لحنة التنسيق وأتمت النظر فيه.

وفى (الدورة التاسعة عشرة) ١٩٥٧ -- ١٩٥٧ فى الحلبسة الرابعة من جلسات (المؤتمر) وافق المؤتمر على اقتراح الدكتور إبراهيم ملكوربالبدء فى طبع المعجم ، وتفويض اللجنة فى تقديم ما تراه .

وقد ظهرت أول طبعة للمعجم ما بين سنتى ١٩٥٣ و ١٩٧٠ وكان هذا فى ستة أجزاء، طبعت الثلاثة الأولى بالمطبعة الأميرية منسنة ١٩٥٣ إلى سنة ١٩٦١. أما الرابع فقد أخرجه الأستاذ أمين الحولى سنة ١٩٦٨ وطبع بدار الكتاب العربى، والحامس أخرجه الأستاذ حامد عبد القادر وطبع كسابقه سنة ١٩٦٩. والسادس، وهو ختام المعجم، أخرجه الأستاذ محمد على النجار، وطبع في الهيئة العامة للتأليف والنشر سنة ١٩٧٠

وهذه الطبعة الأولى متعددة المناهيج لم تسر على نظام موحد دقيق .

وقد أعيد طبع المعجم مرة أخرى فى مجالدين فى الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر سنة ١٩٧٠

وشاءت دار الشروق أن تيسر الاستفادة من هذا المعجم فرغبت إلى المجمع فى إصدار . طبعة خاصة سدا للحاجة ، وتلبية للطلب المتزايد فأخرجته فى مجلد واحد سنة ١٩٨١

والمحمع الآن بصدد إصدار الطبعة الرابعة من المعجم ، وقد شكلت لذلك لحنة برياسة الأستاذ الدكتور لمبراهيم مدكور رئيس المحمع ، وعضوية عبد السلام هارون الأمين العام للمجمع ، مع الاستعانة بثلاثة من الحبراء ومحررين من محررى المحمع ، ووضعت منهجا موحدا تتفادى فيه بعض ما ظهر من الأمور التي تحتاج إلى إعادة النظر ، وبدأت عملها في ١٩٨٢ وهي تراجع مواد هذا المعجم مادة مادة ، وأنجزت منه إلى الآن ما انتهت فيه إلى حرف الطاء .

وكانت اللجنة موفقة فى مراجعتها إذ بدا لها أخطاء طباعية ، وأخرى تحريرية درست بعناية كاملة ، وجرى إصلاحها فى هذه الطبعة الرابعة مع إدخال تعديلات جديدة ، بعضها فى طريقة عرض المادة بترتيب أدق فى الأسماء والأذمال ، وفى العناية بالسياق الذى يضى معنى الكلمة إلى المناسبات الذى يضى معنى الكلمة إلى المناسبات الذى يضى معنى الكلمة إلى المناسبات الذى يضى الكلمة المناسبات المناسبات الذى يضى الكلمة المناسبات المناسبا

ومما أضيف فى المنهج الحديد ذكرالأعلام القرآنية مع التعريف الموجز والانتفاع بالسياق القرآني ومضامينه فى هذا التعريف .

كما أضيف تفسير حروف المعانى ، كَحروف الجرو الاستفهام والشرط والنداء ، ومعانيها في السياق القرآئى ، مع الاكتفاء بمثال قرآنى واحد لكل معنى من معانيها .

وإذا أردنا أن نعرض مناهج الأقدمين الذين ألفواكتبهم بطريقة معجمية ، ونوازن بينها وبين منهج معجمنا المجمعى ، نجد أن أهم ما وصل إلينا منها طباعيا لا يعدو خسة كتب رئيسية في هذا المحال :

١ – غريب القرآن ، لابن عباس : وقد طبع مرارا باسم « تنوير المقباس ،من تفسير

ابن عباس » جمعه أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز ابادى الشيرازى الشافععى ، صاحب القاموس، من رواية عبد الله بن المأمون الهدروى عن أبيه عن أبي عبد الله محمود بن محمد الرازى ، عن عمار بن عبد المجيد الهروى ، عن على بن إسحاق السمر قندى عن محمد بن مروان، عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس ، وقد ظهرت أول طبعة منه منذ ، ٩ سنة على هامش الدر المنشور في التفسير بالمأثور ، للإمام السيوطى ، في المطبعة الميمنية سنة ١٣١٤ . وهذا التفسير مقول فيه ، فإن الكلبي قد اتهمه جماعة بالكذب . قال السيوطى في الإتقان : فإن انضم إلى ذلك رواية محمد بن مروان السدى الصغير فهى سلسلة الكذب ».

- ٢ ــ مجاز القرآن ، لأبي عبيدة ، وقد سبق القول فيه .
  - ٣ غريب القرآن ، لابن قتيبة .
  - ٤ غريب القرآن ، لمحمد بن عزيز السجستاني .
  - ٥ المفردات في غريب القرآن ، للراغب الأصفهاني .

فلنقارن بين ما ورد في كل أو لئك تفسيرا لقوله تعالى في الآية ٦٤ من سورة الشعراء : « وأزلفنا ثم الآخرين » .

١ - فى التفسير المنسوب لابن عباس المتوفى سنة ٦٨ نجد نص التفسير فى ١٠١٤.
 « وأزلفنا ثم الآخرين »يقول: جمعنا فرعون وقومه فى النهاية، ويقال فى البحر. وكلهم كانواكافرين .

٢ - فى مجاز القرآن لأبى عبياءة المتوفى سنة ٢٠٩ يقول فى كما ٢٠ : «وأزلفنا ثم
 الآخرين ، أى وجمعنا . ومنه ليلة المزدلفة ، والحق أنها ليلة جمع . وقال بعضهم : وأهلكنا ».

٣-وإذا سرنا في التاريخ إلى ابن قتيبة المتوفى سنة ٢٧٦ وكتابه مرتب على السور والآيات وجدناه يقول في تنسير غريب القرآن ٣١٧: « وأزلفنا ثم الآخرين: قال الحسن: أهلكناهم. وقال غيره: جمعنا أراد جمعناهم، في البحرحيي غرقوا قال: ومنه قيل: لياة المزدلفة، أي ليلة الازدلاف، وهو الاجتماع. وللملك قيل للموضع: جمع. ويقال أزلننا: قدمنا وقربنا. ويقال أزلفك الله، أي قربك. ويقال أزلفني كذا عند فلان، أي قربني منه منظرا. والزلف: المنازل والمراقي، لأنها تدنو بالمسافر والراقي والنازل. وإلى هذا ذهب قتادة فقال: قربهم الله من البحر تدنو بالمسافر والراقي والنازل. وإلى هذا ذهب قتادة فقال: قربهم الله من البحر

حتى أغرقهم فيه . ومنه : وأزلفت الجنة للمتقين » أى أدنيت ،وكل هذه التأويلات متقارية يرجع بعضها إلى بعض .

هذا ما قاله الإمام ابن قتيبة ، وهو تفسير عظيم الفائدة ، ولكنه ضخم الجسم عظيم الاستطراد. ومن الممكن أن يتناوله الاختصار والاختزال إلى سطرين اثنين .

وإذا عرجنا على غريب القرآن ، المسمى نزهة القلوب للإمام أبي بكر محمد بن عزيز السجستانى المتوفى سنة ٣٣٠ وقد رتب كتابه ترتيبا هجائيا ذكيا فريدا على أوائل الحروف بحركاتها الثلاثة ، كما أسلفت القول ، نجد ه يقول في ص ١٦ – ١٧ من كتابه : أزلفنا : جمعناهم في البحر حتى غرقوا . ومنه ليلة المزدلفة ، أى ليلة الازدلاف ، أى الاجتماع . ويقال : أزلفناهم ، أى قربناهم من البحر حتى أغرقناهم فيه ، ومنه أزلفنى كذا عند فلان ، أى قربني منه .

أما الراغب الأصفهاني المتوفى سنة ٢٠٥ الذي رتب مواد المفردات على صورة معجمية بمواد اللغة على نظام الزنخشري في أساس البلاغة، فهذا تفسيره للكلمة في مادة (زلف) الزلفة: المنزلة والحظوة، وقوله تعالى: «فالم رأوه زلفة» معناه لما رأوا زلفة المؤمنين وقد حرموها. وقيل استعال الزلفة في منزلة العذاب كاستعال البشارة ونحوها من الألفاظ. وقيل لمنازل القمر. زلف. قال: «وزلفا من الليل». قال الشاعر:

#### \* طي الليالي زلفا فزلفا \*

والزلفي : الحظوة . قال الله تعالى: «إلا ليقربونا إلى الله زلني » . والمزالف : المراقى وأزلفته جعلت له زلني قال: « وأزلفنا ثم الآخرين» ، «وأزلفت الجنة للمتقين» . وليلة المزدلفة خصت بذلك لقربهم من منى بعدا لإفاضة . وفي الحديث : «أزدلفوا إلى الله بركعتين » . أما معجم « عمدة الحفاظ» للسمين الحلبي المتوفى سنة ٢٥٧، وكتابه مزج في تفسير غريب القرآن والحديث ، مع ترتيبه على المواد ، فإننا نجد في مخطوطتي مكتبة تيمور برقم ١٥٨ تفسير و ٣٣٧ لغة هذا التفسير :

قوله تعالى: «وزلفا من الليل» أى ساعات والمعنى ساعة بعد أخرى تقرب منها ، من قولهم : أزلفته أى قربته . ومنه: «أزلفت الحنة»،أى قربت . ومنه: «وأزلفنا ثم الآخرين». والمزالف: المراقى لأنها نزلف من يرتقى عليها أى تدنيه لما يريد الصعود إليه، ويكون ذلك فى قرب المنزلة، ومنه: «وإن له عندنا لزلنى وحسن مآب». وقيل المراد بقوله: «وزلفا من الليل»: صلاة المغرب والعشاء . قال الشاعر:

طى الليالي زلفا فزلفا سماوة الهلال حتى احقوقفا

وقيل : أصلالزلفة المنزلة والحظوة، فأما قوله تعالى : «فلها رأوه زلفة» ففيه جوابان : أحدهما : أن هذا مما عكس من الكلام كاستعال البشارة في العذاب.

الثانى: أن المعنى: لما رأوا زلفة الموئمنين وقد حرموها . وأزلفته : جعلت له زلنى . ومزدلفة : اسم مكان معروف ، وخصت بذلك لقربهم من منى بعد الإفاضة ، وقيل: سميت بذلك لاجتماع الناس فيها ، فإن ليلتها تجتمع فيها الحجاج . والإزلاف: الجمع ، قال ابن عرفه فى قوله : «وأزلفنا ثم الآخرين أى جمعناهم . والأول أشهر.

وبعد هذا كله نجد استطرادا مطوّلًا في المادة يمتد إلى نحو سبعة أسطر .

فإذا عدنا بعد هذه الحولة الطويلة إلى معجمنا « معجم ألفاظ القرآن الكريم ٢: ١٥٥ فإننا نراه يتناول التفسير على هذا الوضع العلمي الدقيق:

أزلفنا: « وأزلفنا ثم الآخرين » ٦٤ - الشعراء. أى أدنيناهم وقربناهم من موسى وقومه الروهم ويدخلوا مداخلهم حتى يغرقوا .

مع وضع رقم (1) فى الطبع تحت أزلفنا، إشارة إلى أن هذه الكلمة لم ترد إلا فى هذا الموضع الواحد من الكتاب العزيز .

وهذا التفسير مع دقته فى عرض الكلمة بذكر موضعها من الكتاب، ومع الإشارة إلى أنها وردت مرة واحدة فى هذا الموضع، تفسير شاف كاف ، تناول المعنى اللغورى والدلالة التاريخية، مع الإيجاز وترك الفضول التى نجدها شائعة فى معاجم السالفين.

وشكرا ما

الاستاذ عبد السلام محمد هارون الأمين العام للمجمع



### مع أنحب الائن فحالعيدالذهبى لمجمع للغة العربية للدكتور عبالرزا مجيئ لدي

فعيد دت آبدات العلم والأدب وكاتبين ودنيساهم بلا قصب منا وسيان إن أُخطئ وإن تصب ولا الخطيئة أصمتكم لترأف بي كمـــا ادعيتم ولمـــا الأَمر فىلجب فهل تقرّ وكل الحــاكمين نبي فجربوهما لقاعات على سبب

وقلت: مصر ابتنت صرحًا لقولها فقال كل لسان ليتني أحربي يا معربين وأرض العرب لاحنة وماثرين صمراع الملك في سغب وباسطين ظمكل الملك في لغب إنَّا لمنكم وإن حـــدنا وقـــائـدكم فمـــا الإصـــابة جازتكم بمنجيتي قد ادعينا فلم تفلح دعاوتنا لا تسد قر سدماوات بآلهة جربتموها خــ الافات بلا سبب

لابالحطامين من جـاه ومن نشبب وأن تعيشوا بمنجـاة من العطب ما أنتم منه في زي ولا دأب وما شهدتم ويقضى الأمرنمن كثب من فيض علمك مااستعصى على الحقب

يا مجمع الخسالدين الخالدين به يهنيكم أن يعيش النساس فترثهم كم تبعثون وكمتحيون فى زمن وكم يقــاضي إليكم في محاكمة سبحانك الله علامًـا وهبت لهم

<sup>( \* )</sup> ألقيت القصيدة في الجلسة الخامسة من الاحتفال بالعيد الخمسيني. للمجمع . وألقاها الدكتورأ خدعبد الستارالجواري عنسرالمجرع مزالراق نيابا عزالمرحوم الكتورعبد الرزاق محيمالدين

بالآل والصحب والأنصار والعقب لم تخل من نصب لم تشك من تعب ولا نحاشي بـارهــاب ولا رغب نص من الذكر أو قصّ عن النَّصُب وخلف شـــاردة ندّت ولم تؤب وعطلتها عيون وهي في لبب أَو جللتهـا شــروح فهي في حجب مع الحياة وإيفاء بمطَّلَب

عــلوت یا بیت إبراهیم مدّکرًا فى كل عام لنا حيِّ وتلبية لايسقط الفرض من عجز ومن كبر من كل فيج عصى المتن في صَّعُد وكل ليخ سحيق الغورفي صبب مكبِّرين سسواء أن يطسالعنسا وراء نادرة عزت وما التقطت أغنت عليها عصور وهي نابضة أو أرتجتهسا منون فهي موصدة بقيسا على اللُّغة الفُصحي وتعلية

بین اللُّغات وکمحرب بلا حرَب أتاكم الغسزو من دار لكم "جنب بسائغ الرأى أو مرّ الملاق وبي بيعزم ذي مرة في عطف ذي حدب أو موسعين لمهنزول بلا قتب ركبُ الظُّنون على قاع من الريب

يارادة السلم في حرب موججة مرابطون على بعسد وريما وراصد ين ثغسور الفتح قاذفة خملاا وردًّا وتمسريبُسا وترجمة لاضائقين عا استعصت شكيمته لايأخذالجهد منكم أويحط بكم

وإن يكن كل أرض العرب من نسب بنائنا ما أشاد الناس الله من قبب سماعنا ما شدته البيد من أدب قياسنا ما أفاد الرأى من غلب ليس الغريب تولّاها بمغترب تنظيرها سيبويه الفرس والعرب

بين العراق ومصر في الهوى تسب إِنَّا بِدَأْنَا وَأَسَّسْنَا ۚ وَقَـام عَلَى إِنَّا روينـا وروّينـا وتمّ على إِنَّا قعــدنَا وقعَّــدنَا وتمَّ على إنَّا افترعنسا من الإسلام جسامعة بدا الخليل وأملاهسا وقسام على

تصدّر الحسن البصري مجلسها وجال جولته النظام في الشبب وشام ماحولها الكندي فانبجست من صوب حران أقطار من السحب لادجلة الخير ضاقت من تدفقها ولا الفرات تلقاها بمضطرب أَلَقى الغثاء جفاء حول شاطئه وردَّها لفرات ساثغ عـذب وسوف تبتى ولادفع يزعزعنا عن السراط ولانزع لمنقلب ومصر ما مصر في دنيا عروبتنا ﴿ إِلَّا الجنــان وإِلَّا ملتقي العسب كبرى الشقائق أحناهن عاطفة وسطى الطرائق إن تمنع وإن تهب أعلت على قمم الأهرام هامتها والأزهر الفل أسراها مع الشهب الفاطميون أعلوا من منائرها وأوصلوها لآل البيت في حسب للمسلمين حنايا صدره الرحب كما تلاقى بنو العالات عند أب عـن السبيل ولا نزع لنقلب

ووسعته بنو أيوب واتسعت فالوافسدون سوالخ في كفسالته وسوف تبتى ولاردع يزعزعها

يا مصمر دورك باق ما بقيت له أولا فها القوم من نبع ولاغرب تماً لَّ في ما تنايى من مذاهبنا وقرِّى فهو أَزكى البر والقرب

حييت عمان في أعلام مجمعها ومجمع الشام في أعلامه النجب

عبد الرزاق محيى الدين عضو المجمع من العراق



### مجمع اللغنر العربية ولغن العام لايت ورمحب ودحسا فظ

منذ عهد بعيد إبان القرن التاسع عشربدأت صحوة عربية للحاق بركب العرب والحضارة ودعوة قوية أن تعيد الأمة للغة العربية سابق مجدها بعد أن خيم عليها تخلف قرون ثلاثة سابقة انعكست آثاره على اللغة والعلم والمعارف الإنسانية كلها، فظهرت في مصر وكذلك في شقيقاتها العربيات حركة مباركة في هذا السبيل على يد نفر من المصلحين والمجددين.

ولكن لعل أعظم إنجاز قوى وعربى أخذ بيد اللغة العربية وخطا بها خطوات فسيحة إلى الأمام، بل انطلق بها إلى آفاق رحبة لتواكب عصر العلم ومقتضيات التطور، هو إنشاء المجامع اللغوية فى الوطن العربى، فنى مصر وفى بداية الثلاثينيات عام ١٩٣٧ أنشى مجمع اللغة العربية ولو أن محاولات أخرى جادة فى هذا السبيل قد سبقت إنشاءه فى مطلع هذا القرن وسبقت هذه المحاولات إلى ذلك أيضا دعوة قوية فى أخريات القرن التاسع عشر، وقد تحقق بإنشاء هذا المحمع أمل عزيز لها لما تطلع إليه أهل العلم واللغة فى مصر ليقوم بدوره البناء نحو اللغة والحفاظ عليها وعلى أصالتها وتراثها ، وليحمل على كتفيه عبء النهوض بها وتطورها وجعلها وافية عطالب العلوم والفنون وملائمة للحياة العصرية المتطورة ، ودر اسة المصطلحات وغير ذلك من المهام فى مختلف المحالات . وقد اهتم العلميون بصفة خاصة بإنشاء مجمع اللغة العربية نظراً للدور الرئيسي الذي يمكن أن يقوم به فى مصر ، بل فى الوطن العربى ، فى تعريب العلم وترسيخ لغة العلم ونشرها ، وكذلك للعون الكبير الذي يمكن أن يقدمه لهم فى مجال المصطلحات العلمية السليمة وقد سار المجمع فى هذبن الاتجاهين شوطا بعيدا بنشاط ملحوظ ودفع حركة النشر والترجمة والتعريب خطوات فسيحة إلى الأمام ، وشاع استعال المصطلحات العلمية السليمة فى كثير من المعاجم والمؤلفات ، وقد أدلى فيها المحمع بداره و أبلى فيها أحسن البلاء .

الكيمياء والفيزياء والرياضيات وعلوم الأحياء والعلومالهندسية والطبية والصيدلية والزراعية

وغيرها ، وقد امتد نشاطها قرابة أربعن عاما حتى اليوم ، وعلى سبيل المثال توفرت لحنة علوم الاحياء والزراعة طوال هذه السنوات على دراسة مصطلحات علوم النبات والحيوان والحشرات والوراثة وعلوم البحار والزراعة ووضعت بحوثا قيمة فى بعض هذه المحالات وقد بلغت جملة المصطلحات العلمية فى علوم الأحياء والزراعة التى درستها اللجنة ، ووضعت لها المقابلات المناسبة باللغة العربية ، وشرحت معانها ، نحو عشرين ألف مصطلح علمى ، وقد نشر منها عدة آلاف ظهرت فى مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التى يصدرها المحمع كل عام أ

كما حققت اللجنة مئات الألفاظ من أسهاء النبات والحيوان المحولة إليها من لجنة المعاجم بالمجمع وأضافت إليها الشروح والدلالات في العلم الحديث كما وضعت بحوثا إقيمة في أنواع الحيتان والثعابين والألفاظ الخاصة بالنخيل ونشرت كلها في مجلة المجمع ، كما قامت اللجنة بوضع مصطلحات التحضيرات الحاصة بالفحص المجهري (الميكروتكنيك) وكذلك نظرت في المصطلحات التي أصدرتها منظمة الأغذية والزراعة الحاصة بالبيئة النبتية وأبدت فيها رأيها العلمي وراجعت بعضها مراجعة علمية ولغوية ، هذا بالإضافة إلى ما تقوم به اللجنة (وكذلك اللجان العلمية الأخرى بالمجمع) من البحث المستمر في أمهات الكتب القديمة التي كتبها أسلافنا العربوفي مختلف المعاجم والمراجع ، قديمها وحديثها ، مما يساعدها في عملها وييسرطا إنجازاتها الفائد النباية النبيان العادمة المعاجم والمراجع ، قديمها وحديثها ، مما يساعدها في عملها وييسرطا إنجازاتها المعابية المعاجم والمراجع ، قديمها وحديثها ، مما يساعدها في عملها وييسرطا إنجازاتها العربوني مختلف المعاجم والمراجع ، قديمها وحديثها ، مما يساعدها في عملها وييسرطا إنجازاتها المعابية والمها المعاجم والمراجع ، قديمها وحديثها ، مما يساعدها المعاجم والمراجع ، قديمها وحديثها ، مما يساعدها المعاجم والمرابع ، قديمها وحديثها ، الماحد المعاجم والمراجع ، قديمها وحديثها ، الماحد المعاجم والمراجع ، قديمها وحديثها ، من البحث المعاجم والمراجع ، قديمها وحديثها ، المعاجم والمرابع ، قديمها وحديثها ، الماحد المعاجم والمرابع ، قديمها وحديثها ، المعاجم والمرابع ، قديمها و حديثها ، المهابع و المعاجم و المرابع ، قديمها و حديثها و وحديثها و حديثها و حديثها و حديثها و حديثها و حديثها و حديثها و وحديثها و حديثها و حدي

وقد اضطاءت طى السنين الأخيرتين بعمل معجم وسيط أو وجيز في علوم الأحياء دفعت بجزئه الأول مؤخرا إلى المطبعة وفي سبيل إنجاز الحزء الثانى منه في وقت قريب ويضم هذا المعجم نحوعشرة آلاف مصطلح من المصطلحات العلمية مزودة بالشروح والمقابلات التي أقرها المجمع وقصد مهذا المعجم (أقترح فكرته وعمله المغفور له الدكتور محمود توفيق حفاوي عضو المجمع )أن يكون عونا لطلاب المعاهد والحامعات في درساتهم لعلوم الأحياء والزراعة . وقد أنجز المجمع كذلك معاجم أخرى متخصصة في علوم الكيمياء والفيزياء والحيولوجيا وغيرها، وقد بلغ عددالمصطلحات العلمية التي أنجزها المجمع في مختلف فروع العلم البحت والتطبيقي نحو مائة ألف مصطلح مزودة بشرحها ومعانيها ومقابلاتها باللغة البحت والتطبيقي نحو مائة ألف مصطلح مزودة بشرحها ومعانيها ومقابلاتها باللغة العربية .

وحين تتصدى اللجان العلمية بالمجمع لترجمة مصطلح أو تعريبه تدرس المصطلح معنى ومبنى وأصله اللاتيني أو اليونانى وتبحث عن أفضل المقابلات له وقد ترجع فى ذلك إلى المعاجم اللغوية القديمة والحديثة وقد تجد مقابلا أو مأثورا دقيقا غير مطروق فى الكتب القديمة فتأخذ به ليشيع استعاله ويمر المصطلح بمراحل عدة من الدراسة والمناقشة والمتمحيص فى اللجان العلمية ومجلس المجمع ومؤتمره السنوى كفيلة بصقله وصوغه الصياغة

المثلى وإقراره وقد أدت آلاف المصطلحات التي أنجزها المجمع بهذا الأسلوب الأمثل والرصين خدمات جليلة للغدة العلم ودعمها وترسيخها ونشرها في مختسلف المحالات.

ولعل أهم ما يشغل البال بالنسبة لموضوع المصطلحات هوا توحيدها في الوطن العربي وهو أمل طالما تطلع إليه المشتغلون بالعلم واللغة لنقضاء على بلبلة قائمة في استعال المصطلح الواحد بمقابلات مختلفة في البلاد العربية ، ومما يجدر الإشارة إليه أن مجمع اللغة العربية في مصر يقوم بجهود مرموقة في هذا السبيل ، وذلك في مؤتمره السنوى الذي يعرض فيه من المصطلحات العلمية ، ويحضر هذا المؤتمر عدد من أعضاء المجامع اللغوية في الوطن العربي يشاركون في مناقشاته وأعماله.

ولست في حاجة إلى القول إنه إذا كانت حركة التعريب العلمي والنقل إلى اللغة العربية في مختلف مجالات العلوم الأساسية والتطبيقية قد خطت خطوات فسيحة إلى الإمام في الخمسين سنة الماضية مع ظهور المئات بل الآلاف من الكتب والمؤلفات والمعاجم العربية في مصر والوطن العربي فإن اللغة العربية بمجامعها وحفظها وكانت ولا شك المعين الذي لا ينضب والبحر الزاخر الذي اغترف منه المو لفون والدارسون كؤوسا مترعة بآلاف المصطلحات والمقابلات التي زخرت بها كتبهم وأسفارهم مما ينهض دليلا ساطعا على قوة هذه اللغة وتراثها وشمولها واتساع آفاقها وقدراتها الفائقة على استيعاب التطور المتلاحق في شي قطاعات العلم والمحرفة ودحضا للفرية التي انتشرت بين المتعلمين في أن اللغة العربية تقصر أحيانا عن الوفاء بمطالب العلم الحديث والإيقاع السريع الذي نشهده في هذا العصر لحركة العلم والتقدم العلمي

تحية إلى مجمع اللغة العربية فى مصر فى عيده الذهبى ومرور خمسين عاما على إنشائه هيئة مباركة قوامة على اللغة، وتحية إلى علمائه الأعــــلام يعملون جادين تخلصين ليعيدوا إلى اللغة العربية ـــ لغة العلم ــ سالف مجدها وهم بالغوه بإذن الله .

والله وبى التوفيق . . .

الدكتور محمود حافظ عضو المجمع



# مجمع للغة لهربير ولمصطلح لهلمى للدكتورجمودمخت ارق

السبيد الأستاذ الدكتور ابراهيم مدكور رئيس المجمع • سيداتي وسادتي ضيوف المجمع في عيده الذهبي • زملائي الكرام •

أحييكم أجمل تحية في هـ ذه المناسبة السعيدة في العيد الذهبي لمجمع اللغة العربية الخالدة ، وبعد .

يقولون إن العلم هو معيار حضارة الأمم وبه تصنف إلى أمم متقد لممة وأخرى نامية وثالثة متخلفة . ومن المعلوم أيضاً أن مطية السير فى ركب العلم هى لغته ، بوصفها الصلة الفكرية بين العلماء بعضهم وبعض ثم بينهم وبين مجتمعهم .

وللعلم لغة تتميز عن لغة الأدب ولغة الدين بمفهوم ذى أبعاد ثلاثة هى : طبيعتها وأسلوبها ومفرداتها ، فطبيعة لغة العلم هى الوضوح التام لفظا ومعنى . وأسلوبها التركيز مع الاستعانة بالرموز والأشكال والرسوم والمعادلات . وأخيراً تأتى مفرداتها وهى المصطلحات التى يتحدد كل منها بمفهوم واحد ودلالة واحدة .

وإذا كان العلم المطلق لا وطن له ولا حدود ، فإن لغته تختلف من مجتمع لآخر ، وتتباين قوة وضعفاً بتباين قوة المجتمع وضعفه . فالمجتمع القوى تغزو لغته العلمية أفاقاً بعيدة وتفرض نفسها على أنماط الحسياة الحضايية بوجه عام والمجتمع الضعيف قد يسلك أحد طريقين: فهو إما أن يعزل لغته العلمية عن مسايرة اللغات العلمية الحية ، فيعزل نفسه عن ركب الحضارة ذاتها ، أو أنه قد ينساق خلف مجتمع متقدم منقادا بلغته العلمية مكتفيا بالتقاط ما يمن به عليه من فتات العلم . ومن الواضح أن كلا من طريقي العزل والانسياق أبغض من الآخر .

<sup>( \* )</sup> ألتي هذا البحث في العيد الخمسيني للمجمع في الجلسة السادسة ( الختامية ) .

وقد يكون من أهم أسباب عجز اللغة العلمية فى مجمتمع ضعيف إهمال اللغة القومية فى التعليم وإحلال لغـة أجنبية مكانها ، والنتيجة الحتمية لذلك هى جمود اللغة القومية واضمحلالها وإنحياز الدارسين لتبعية فكرية أجنبية تجرهم لنوع من الولاء أو الانتماء لمن استقوا العـلم بلغتهم . وتلك للاسف إحدى وسائل المجتمع القوى لإحكام قبضته على المجتمع الضعيف .

لأنتقل الآن إلى اللغة العربيــة لأتبين موقعها من مقتضيات العـــلم ومتطلباته فأقول ، إنها دون شك من أقدر اللغات إيفاء بها . وخير دليل على ذلك هو تألق اللغة العلمية العربية في عصر النهضة الإسلامية ، التي كتب فيها العرب أعظم المولفات العلمية وأخذها عنهم علماء النهضة الأوربية ، وشيدوا بها أسس نهضتهم الحديثة ، وربما كان أروع مثل لذلك كتاب الشفاء لابن سيناء الذي يقع في أكثر من عشرين مجادا تناولت شتى مجالات العلوم وترجمت إلى عدد كـــبير من اللغات الأوربية . وقد امتد هذا العصر الذهبي لعدة قرون . ولكن نجمه لم يلبث أن أفل في عصور الاضمحلال والتخلف ، فأصيبت لغة العلم هي الأخرى بالهزال وبالعقم .

وفي نهاية القررن التاسع عشربدأت صحوة عربية لإعادة اللغة العلمية العربية إلى سابق مجدها ، فنشطت حركة التأليف والترجمة في علوم الطب والزراعة والصيدلة والفيزيقا والفلك والرياضة ، وظهر عدد من المعاجم العلمية المتخصصة ، ولكن خطى المسيرة لم تلبث أن تباطأت مع بدء نكبة الاحتلال الأجنبي . وتسللت إلى مجتمعنا العربي دعوى عقم العربية وعجزها عن مسايرة ركب الحضارة . وفرض المحتل لغته على التعليم العام والتعليم العالى مركزا على التعليم الهندسي والطبي والأساسي ، أما التعليم الزراعي والتعليم التجارى فقد حاربا هذه الدعوة واحتفظا وما زالا باللغة العربية العلمية .

وفى الثلاثينيات من هذا القرن تعالمت الصيحات والنداءات محذرة من أخطار التعليم الحامعى بلغة غير العربية ومنادية بضرورة تعريب التعليم الحامعى فى كافة تخصصاته . ووب قائل يقول إن موضوع التعريب فى الحامعات لا محتاج لأكثر من إصدار تشريع أو قانون يلزم الحامعات بتدريس العلوم باللغة العربية . وهذا صحيح تماما ، ولكنه لا يعدو أن يكون نقطة بداية فقط ، أو أنه الضوء الأخضر الذى يفتح الطريق للسير فقط . أما الطريق نقطة بداية فله ضوابط وأحكام بجب أن يلتزم بها من يطرقه ليبلغ مداه بنجاح . ولدينا تجربة حمة على ذلك ، فقد سبق لأول جامعة فى مصر والعالم العربى أن نصت

في صدر قانون إنشائها من نحو نصف قرن أو يزيد على أن تكون لغة التدريس بلغة فيها هي العربية، ولكنها تحفظت تحوفا من أخطار العجلة ، فأجازت التدريس بلغة أجنبية إذا لم تكتمل للدراسة بالعربية كل مقوماتها . وفعلا كان هـذا التشريع فتحا للطريق أمام الجامعين وحفزا لهم على ارتياده ، ولكن المعوقات كانت أكبر من جهدهم . فالتعليم الجامعي في العلوم الأساسية والتطبيقية الحديثة كان هو نفسه جديدا عليهم ، وكانت الأساتذة والمراجع والكتب كلها بلغة أجنبية ، فأبطأت موجة التحريب من خطاها حتى بتضح مسارها وسط عاصفة عاتية من تطور سريع في العلوم التقليدية وظهور على منعلم علوم بينية وعلوم جديدة ، وما صحب ذلك كله من أنهار مصطلحات علمية جدبدة لم تتمكن اللغة العربية العلمية من استيعامها ومواجهتها في وقت قصير . وقد رآت بعض الجامعات في الوطن العربي بدافع من القومية العربيسة المتحمسة تجاوز هـذه العقبات وفرض التعليم الجامعي كله بالعربية بتشريع ملزم ، دون اعتبار لاستكمال مقوماته . فعزلت علماءها عن ركب العلم الحديث .

ولا بتسع المجال هنا لتناول كافة المقومات للتعريب بالبحث والتحليل، واكتنى بإلقاء النصوء على ما بحتل منها المقام الأول فى الأهمية وهى :

- وضع المصطلحات العلمية الموحدة على مستوى الوطن العربي
  - ـ تشجيع التأليف والترجمة العلمية :
  - تطويع اللغة العلمية العربية لمتطلبات العلوم الحديثة .
  - العناية بلغة أجنبية حية إلى جانب العناية باللغة العربية .

ومن الواضح أن هذه المقومات الأربعة تمثل أهم مركبات البناء المتكامل لصرح تعريب التعليم الحامعي ، ويأتى وضع المصطلحات العلمية في المقام الأول منها بوصفها اللبنات التي يقوم بها البناء . وسوف أقتصر في حديثي اليوم عن هذا المقوم الأساسي وما تبذل فيه من جهود دون انتقاص بطبيعة الحال من أهمية المقومات الثلاثة الأخرى التي قد يحتاج كل منها لأكتر من حديث منفصل .

والحديث عن المصطلحات العلمية العربية ليس جديدا علينا، فقد سبق أن تناولته هيئات علمية عديدة ومجامع للغة العربية وأفراد كثيرون فى الوطن العربى الكبير. وعقدت له المؤتمر ات والندوات وألقيت الأحاديث وكتبت المقالات التي يضيق المقام عن حصرها، ولكن معظم هذه الحهود ظلت حبيسة المجلات والملفات، وظل التعليم الحامعي يعانى مرضه المزمن بلغة أجنبية. وإذا تقصبنا أسباب هذا التعثر فى محاولة لعلاجه برز لنا أكثر من سبب :

أولا: إن المصطلحات قد وضعت بجهود فردية مرتجلة غالبا ، قام بها لغوى أو علمي بمفرده. ولا يخني أن أى جهد فردى قد يخطئ مرة بقدر ما قد يصيب أخرى . والطريق الأصوب إذن ، هو تضافر مجموعات من العلميين واللغويين في كيان متكامل يظللهم جميعاً هيئة موحدة للتنسيق .

ثانيا: ظهور المصطلح الأجنبي المتخصص الواحد فى معظم المعاجم العلمية بعدد من المقابلات العربية ، مما يترتب عليه زيادة البابلة فى أى المقابلات أصلح . وبالتالى زيادة مشاكل التأليف والترجمة والتعريب ، والطريق الأمثل إذن هو الاقتصار على مصطلح عربى واحد ، مقابل المصطلح الأجنبي الواحد المتخصص ، وهذا يستلزم هيئة موحدة للإشراف والتقنين .

ثالثا : ظهور المصطلحات في المعاجم العلمية العربية غير معرفة ، مما يترتب عليه موض المعنى المقصود واللبس ، فتعريف المصطلح هو أشبه بالمذكرة التفسيرية التي تلحق بالقانون لإيضاحه .

رابعا : عدم وجود نهج أو أسلوب موحد متعارف عليه يلتزم أو يستنير به واضع المصطلح وينأى به عن الارتجال أو التزمت ، سواء كان هذا التزمت تمسكا بقديم مهمل أو بمغالاة فى تعريب مطلق .

وقد كانت النتيجة الطبيعية لهذه العلل فتور الدعوة لتعريب التعليم الحامعى ، بل وظهور لغة مولدة عقيمة تمتزج فيها لغة محلية عامية بلغة أجنبية ركيكة ضعيفة . وقد استشرت هذه اللغة – إن جاز لنا أن نسميها لغة – في جميع الكليات العلمية الحامعية في معظم أرجاء الوطن العربي .

فى خضم هذه الزوبعة العاتبة ، ولد مجمع اللغة العربية بالقاهرة منذ خمسين عاما . ووكل إليه إلى جانب اضطلاعه برسالته الحيوية فى الحفاظ على سلامة اللغة العربية أن يجعلها وافية بمطالب العلوم والفنون ملائمة للحياة العصرية الحديثة . ورأى المحبمع أن المصطلحات العلمية هى العقبة الأساسية التى عليه مواجهتها . فاتخذها هدفا رئيسيا من بين أهدافه ، ووفر لها الإمكانات والمقومات التى تكفل لها الصلاحية وتقيها أسباب التعثر التى أشرت إليها من قبل . وسار المجمع متأنيا فى أول الأمر حتى استقرت خطاه مم اتسعت وتسارعت شيئاً فشيئاً محدوها تعاون وثيق بالهيئات العلمية ومحفزها توفيق مطرد .

فأنشأ المجمع لكل فرع من فروع العلوم الأساسية والتطبيقية لحنة علمية لغوية متخصصة تجمع عددا من اللغويين والعلميين من ببن أعضائه وعددا من الخبراء المتخصصين في المادة ، وتزايد عدد هذه اللجان تباعا لتغطى معظم المحالات العلمية حتى بلغ عددها الحالى تسع لحان يعمل فيها نحو ٣٠ عضوا مجمعيا و٥٠ خبيرا. وكان أحدثها لحنة المعالحة الإلكترونية للمعلومات أو ما يمكن أن نطلق علما اسم لحنة الحاسبات الإلكترونية . وهذه اللجان التسع هي :

لحنة الرياضيات بفروعها .

لحنة الفيزيقا :

لحنة الكيمياء والصيدلة.

لحنة الهندسة بفروعها .

لحنة الحيولوجيا .

لحنة الأحياء والزراعة بفروعها .

لحنة الطب بفروعه .

لحنة البترول :

لحنة المعالحة الإلكترونية للمعلومات .

ومهمة كل لحنة من هذه اللجان المتخصصة هي إعداد المصطلحات إعدادا علميا ولغوياً دقيقاً وتعريفها تعريفاً معجمياً ، وذلك وفق نهج مفصل ومحدد رسمه لها مجلس المجمع وأقره مؤتمره العام .

وتعرض أعمال اللجنة المتخصصة على مجلس المجمع لمناقشتها وتهذيبها أو تعديلها أو ردها إلى اللجنة لإعادة نظرها . ويلى ذلك خطوة هامة وأخبرة وهى عرضها على المؤتمر السنوى للمجمع فى حضور أعضائه من مجامع اللغة العربية الشقيقة ؛ لمناقشتها على مستوى عربى شامل وتقنين صلاحيتها للاستعال على المستوى العربي .

وباكتمال هذه المراحل في صياغة المصطلح العلمي وتقنينه وتعريفه ، يسجل في النشرة الدورية للمجمع ليكون في متناول الجميع ، كما يسجل في جزازات ترتب وفق الحروف الهجائية في مجموعات متخصصة . وتحفظ بادارة خاصة بالجزازات والتي نأمل أن يوفر لها حاسب الكتروني في القريب لتيسير الرجوع إليها ودقة العمل بها .

أما النهج المفصل لاختيار المصطلح الذي أشرت إليه فقد أولاه المجمع اهتماما خاصا ، فعهد بوضعه إلى لحنة خاصة من بين أعضائه العلميين واللغويين ، في ضوء التوجيهات والتوصيات التي كانت ترد تباعا في جلسات المجمع وما سبق من أحاديث وبحوث في مؤتمرات التعريب في الوطن العربي : وخرجت اللجنة من كل ذلك عشروع نهج لاختيار المصطلح العامي ، عرض على المحلس فناقشه ، وانتهى فيه إلى صورة سحلت في محاضرة وأخرجت في نشرة خاصة مفصلة وزعت على نطاق واسع في الوطن العربي : ومازالت متاحة لمن بطلها :

وأستأذنكم في أن أوجز ماجاء بهذه النشرة بقدر استطاعتي : فقد استهلت بذكر مبادئ مستقاة من قانون إنشاء المجمع ، وهي الحفاظ على التراث العربي والوفاء بأغراض التعليم الحامعي ومسايرة النهج العلمي العالمي : ثم تناولت النشرة بعد ذلك أسلوب اختيار المصطلح نفسه في كل من حالتي ترجمة المصطلح وتعريبه ، وأحاطت كلا منها بضانات وأحكام .

وبدأت بالترجمة فآثرتها على التعريب ما أمكن ، واشترطت فيها أن يتفق المصطلح العربي مع المدلول العلمي للمصطلح الأجنبي دون التقيد بدلالته اللفظية . فلا يقال مثلا تحت التيار مقابل مقابل مصابل على مصدر إشعاع راديوم .

وأوصى النهج بالحفاظ على الألفاظ العربية الأصل التى انتقلت إلى اللغات الأجنبية مثل القرنية مقابل cornea . وأجاز التحلل من القديم إذا ثبت عدم صلاحيته للاستعمال الحديث مثل الغول مقابل alcohol . كما أوصى بإيثار الألفاظ غير الشائعة لأداء المصطلحات العلمية ذات الدلالات المحددة مثل لفظ كم مقابل quantnm بدلا من كمية . ونص على تجنب الألفاظ الغريبة والمبتذلة .

ولما كانت اللغة العربية تتميز بطواعمة كبيرة للاشتقاق والتصريف والتوليد والقباس والحجاز لاتتوافر فى أية لغة أخرى ، فقد أوصى النهج بالاستفادة من هذه الميزة على أن يولبها اللغويون فى اللجان عناية خاصة وييسرونها ما أمكن ، حتى لابلجأ العلميون لاستسهال التعربب .

أما تعريب المصطلح فقد أجازه النهج إذا لم تتيسر البرجمة ، وأخضعه لضوابط كذلك . منها أن بكون المصطلح الأجنبي مشتقا أصلا من لفظ إغريتي أو من لغة علمية حمة وانتشر استعماله عالمبا . وعلى أن يقاس المصطلح المعرب على اللسان العربي

و مكون قريبًا ما أمكن من الأصل الإغريقي، مثال ذلك لفظ فيزبقا مقابل physics بدلًا من فيزياء.

وأوصى النهج باعتبار المصطلح المعرب لفظا عربيا تجرى عليه قواعد اللغة العربية مثل التأيين والبسترة والأكسدة . وأوصى بإقرار مادرج المختصون على استعاله من مصطلحات خاصة بهم أو مقصورة عليهم مثل فلورة وهدرتة مقابل - fluorcscence مصطلحات خاصة بهم أو المقطأ الشائع أينا يوجد مثل حاسب إلكتروني بدلا من عقل إلكتروني .

وفى كلمتا حالتى ترجمة المصطلح وتعريبه أوجب النهج تحديد الدلالة العلمية له تحديدا علميا دقيقا وذلك بضرورة وضع تعريف علمى له، مصاغا بأسلوب معجمى: فالمصطلح بدون تعريف كالبناء بدون أساس.

ونص النهج على إفراد المصطلح الواحد بلفظ واحد: ما أمكن لتسهيل الاشتقاق منه والنسبة والإضافة إليه وتثنيته وجمعه. فلايقال مقياس درجة الحرارة بل ترمومتر: وأوصى النهج بتوحيد المصطلحات المشتركة بن المواد المختلفة إلا إذا أختلفت دلالاتها.

ومن المعلوم أن التركيب والنحت فى اللغة العربية غير مستحب لأنه يجافى طبيعتها. ولكن اللغة العلمية تضطر أحيانا لقبوله ، بل وتميل للتوسع فيه . وقد سبق أن استساغت اللغة ألفاظا مركبة كالبسملة والدرعمي. والبرمائي .

وأجاز النهيج كذلك استخدام السوابق واللواحق والتوسع فيها لمواجهة السيل الحارف من الألفاظ العلمية الحديثة . ولكنه أحاطها أيضا بضوابط تتفق وطبيعة اللغة العربية وأحكامها . منها قصر إلحاق السابقة العربية على لفظ عربى مثل لاسلكى ، وقصر إلحاق السابقة المعربة على لفظ عربى مثل المنوييقا . وهذا معناه عدم المزج بين شقين لمصطلح واحد منحوت من لفظين مختلفي الأصل ، ولأهمية موضوع السوابق واللواحق أفر دله المحمع نشرة خاصة و ذبلها بمجموعة كبيرة من الأمثلة في شتى العلوم .

#### سيداتي وسادتي :

هذا هو جابب واحد من جهود المجمع فى إعداد المصطلح العلمى ومايستلزمه من أحكام وضوابط له ختياره ولتعريفه ولتقنينه . ببتى بعد ذلك جانب آخر هام ، وهو نشر

هذه الصطلحات بإصدارها في معاجم علمية متخصصة . وهذه أيضاً قد تبناها المجمع فأنجز منها هذه المعاجم :

- ـ معجم الفيزيقا النووية ويشمل نحو ١٢٠٠ مصطلحا
  - \_ معجم الحيولوجيا ويشمل نحو ٥٠٠٠ مصطلحا .
- ـ معجمُ أَلْفَاظُ الحِضَارَةُ وَالْفَنُونُ وَيَشْمَلُ نَحُو ١٢٠٠ مُصَطَّلُحًا .
  - ـ معجم الفلسفة ويشمل نحو ١٢٠٠ مصطلحا .
- ـ المعجم الطبي (جزء أول) ويشمل نحو ٨٠٠٠ مصطلحا .
- \_ معجم الفيزيقا الحديثة (جزء أول ) ويشمل نحو ٢٥٠٠ مصطلحا .
- \_ معجم الكيميا والصيدلة (جزء أول) ويشمل نحو ٥٠٠٠ مصطلحا .
- ـ معجم الأحياء والزراعة (جزء أول) ويشمل نحو ٥٠٠٠ مصطلحا .
- ـ معجم علم النفس والتربية (جزءأول) ويشمل تحو ١٠٠٠ مصطلح .
- وهناك عدد من المعاجم العلمية في مرحلة الإعداد باللجان المختصة.

### سيداتى وسادتى :

هذه صفحة من إنجازات مجمعنا الحالد تناولتها في إيجاز أرجو ألا يكون مخلا ، بها أثريت اللغة العربية بعشرات الآلاف من المصطلحات العلمية الحديثة في المجالات العلمية البحتة والتطبيقية ، قياما بواجب المجمع نحو جعل اللغة العربية وافية بمطالب العلوم والفنون والحضارة الحديثة ، وفتحا لطريق تعريب التعليم الحامعي وتذليلا لأكبر معوقاته .

ويشرفنى أن أخم حديثى بتوجيه التحية والتقدير لمجامع اللغة العربية الشقيقة فى دمشق وبغداد وعمان وإلى مركز تنسيق التعريب بالرباط وجميع العاملين فى ميدان التعريب والمصطلحات العلمية . وأدعو لتضافر الجهود بين العلميين العرب بعقد المؤتمرات العلمية بينهم باللغة العربية ، وعقد ندوات للتعريب والمصطلحات بصفة دورية لمتابعة الحديد فيها . وفى هذا كله ما يحفز الهيئات الجامعية على فرض تعريب التعليم فيها دون حاجة لتحفظ ، وبه يوثق الرباط بين أفراد الأمة العربية ويعلو شأنها بين الأمم المتحضرة لتكون خبر أمة أخرجت للناس .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

الدكتور محمود مختار عضو المجمع

# مجمعت والتعمواء مؤسمًا ذمحرعبدلغني مسن

يجتمع الشعر بخياله الواسع وآفاقه المحلقة مع اللَّغة والنحو بدراساتهما المنهجية المتزمتة .

فتاد

ومند البدايات الأولى لظهور الله وين والنحاة رأينا أن بعض علماء هذين العلمين قد انقاد لهم الشعر ، وذل لهم عصيه ، فنظموا وحلقوا في الخيال ، وأثر عن كثير منهم الأبيات السائرة ، والأشعار المستحسنة . ونستطيع في هذا المقام أن نعد عشرات من اللغويين القدامي الذين دخلوا ميدان الشعر بجانب المجال اللغوى فأجادوا فيه . ومن هؤلاء اللغويين الشعراء : الخليل بن أحمد ، وابن السكيت ، وابن فار سصاحب «المجمل » و «المقاييس » وابن خالويه ، وأبو سعيد السيرافي ، ومكي ابن أبي طالب القيرواني ، صاحب «الكشف عن وجوه القراءات السبع » ، ابن أبي طالب القراب القراب » وغيرهما ، وأبو عبد الله المالق القرطي وغيرهم . وهل ننسي الأبيات الرفيعة التي قالها «الخليل بن أحمد » حيا طلبه الخليفة سليان بن عبد الملك للوفود عليه في حضرته ، فاعتذر في شمم العالم المعتز سالله قائلا :

أَبِلِغ سليان أَنى عنه فى سعة وفى غنّى غير أَنى لست ذا مال سيخا بنفسى أَنى لا أَرى أَحَدًا يموت هزْلًا . ولايبتى على حال والرزق عن قَدر ، لاالضعف ينقصه ولا يزيدك فيه حول محتال

<sup>( \* )</sup> ألق هذا البحث في الجلسة الخامسة من الاحتفال بالعيد الحمسيني للمجمع .

وهل ننسى (ابن فارس) اللغوى الذى عز عليه أن يشكو حاجته ، فقال فى عزة الغنى بالله:

وقالوا كيف حالك ؟ قلت خير تقضًى حاجة ، وتفوت حاج
إذا ازدحمت هموم الصَّدر قلنا عسى يومًا يكون لها انفراج ؟
وهل ننسى « ابن السِّكيت » الذى نسب إليه صاحب (شذرات الذهب)
البيتين التاليين :

يصاب الفتى من عثرة بلسانه وليسينُصاب المراء من عثرة الرجل فعثرته بالقول تُنه بالرّ جل تبرا على مهل وهل يغيب عن بالنا قول « ابن خالويه » المنطوى على الحكمة :

إذا لم يكن صدر المجالس سيدا فلا خير فيمن صدَّرته المجالس وكم قائل: مانى رأيتك راجلا فقلت له من أجل أنك فارس. وهل يفوتنا البيتان البديعان فى الحث على الإقلال من الزيارة « لمكى ابن أبى طالب » ، مع الاستشهاد المحكم الدقيق بمثال من الواقع المحسوس ، وهما: عليك بإقلال الزيارة إنها إذا كثرت كانت إلى الهجر مسلكا عليك بإقلال الزيارة إنها ويُطلب بالأيدى إذا هو أمسكا؟ ألم تر أن القطر يُسمام دائبًا ويُطلب بالأيدى إذا هو أمسكا؟ وأخيرًا هل يضيع منا قول « أبى عبد الله المالقي القرطبي » - النحوى اللغوى - فى حسن الظن بالله ، والأمل العظيم في جميل إحسانه في الغد ، كما أحسن بالأمس ، حيث يقول:

سهرت أعين ونامت عيدون الأمور تكون ، أو لا تكون فاطرح الهم ما استطعت عن النف س فحملانك الهموم جنون إنَّ ربًّا كَمَاكُ بالأَّمس ما كا ن سيكفيكَ في غد ما يكون ..

وبعد: فهذا مدخل لم يكن منه بد للدخول على موضوع «المجمعيون الشغراء» وهم -بارك الله فيهم - مظنة أن لا يجمعوا بين اللغة والشعر ، ولكنهم جمعوا ذكتب الله لهم التوفيق في المجالين .

وقد كان أمير الشعراء أحمد شوق أحق بالدخول في مجمعنا قبل أن يلجه من الشعراء والج ، وكان أولى بأن يكون واحدًا من أفراد فوجه الأول سنة ١٩٣٣ لولا أن المنية أدركته سنة ١٩٣٣ ، فحجب عن ساحته .. وبهذا حُرم المجمع نعمة الظفر بشاعر لم تجد به العروبة منذ ألف عام .

ونستهل الحديث عن شعراء المجمع «بإبراهيم المازق»، ولو أنه دخل الحرم المجمعي سنة ١٩٤٧ متأخرًا عن زميله «على الجارم» الذي دخل المجمع في أول فوج سنة ١٩٣٧، وعن رفيقه ، وزميله «عباس محمود العقاد» الذي دخل المجمع منة ١٩٤٠، وعن رفيقه ، جدير بأن يتبوأ مكان الصدارة في الحديث عن المجمعيين الشعراء، بشهادة العقاد له في المقدمة التي كتبها للطبعة الثانية من ديوان المازني الذي نشره المجلس الأعلى للفنون والآداب سنة ١٩٦١ حيث يقول : (وللمازني أسلوب خاص لايدلك على أنه أسلوب السليقة والطبع أكثر من هذا التآلف الذي تجده بين قلمه ونفسه ، فإن قلمه يتحرّى الفخامة في اللفظ والروعة في حوك الشعر ، كما تتحرى نفسه – على لطافتها – الفخامة في المشاهد ، والروعة في مظاهر الكون والطبيعة ) .

وما أصدق المازنى وهو يحدثنا عن «الشعر» وقيمته فى مقطوعته: (قبر الشعر) التي يقول فيها:

ليت ديوانى يكون له من بديع الزهر تيجان فكأن الشعر ف جدث فوقه ورد وريحان يا لها من جفرة عجب كل ما تطويه أشجان كل بيت في قرارته جثة خرساء مرنان خارجًا من قلب قائله مثلما يزفر بركان

وإذا كان الجزء الأول والثانى من ديوان المازنى قد ظبعا فى حياة الشاعر وصنعا على عينه ، فان الجزء الثالث قد طبع سنة ١٩٦١ بعد وفاة المازنى ، وقد

كان ، جموعًا عند شقيقه أحمد عبدالقادر الذي قدمه إلى لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للفنون والآداب ، فتولى المجلس إصداره بمراجعة الشاعر « محمود عماد » وضبطه وشرحه . ومهذا ظهرت أجزاء ديوان المازني اشلاثة في مجلد واحد .

ومن الخردب أن الشاعر المجمعي «المازني» رضى عن شعره أول الأمر، ثم أنكره بعد ذلك وهمجره، ثم أعرض عن نظم الشعر جملة وتفرغ للنثر، ولكن شعره الخالد لم يهجره، بل ظل منتميًا إليه، منسوبًا له الصيقًا به التصاق الابن بأبيه، والمرء بذويه.

ويجرنا الحديث عن «المازنى »المجمعى الشاعر إلى رفيقه وزميله المجمعى الشاعر: «عباس العقاد». وللعقاد رأى فى الشعر والشاعر جاء فى خلال قصيدته (الحب الأول) حيث يقول:

إنى ألوذ بشعرى حين يطرقنى من الطوارق نزّال وضيفان والشعرُ من نفس الرحمن مقتبس والشاعر الفذّ بين الناس رحمان الحب والشعر ديني والحياة معًا دِينٌ لعمرك لَا تَنفيه أديان هي الحياة جنينُ الحب من قِدم لولاً التجاذبُ ما ضمتك أكوان والشعر ألسنة تُفضِي الحياة بما يطويه كمان

وعلى الرغم من حركة (الديوان) التى قام بها العقاد مشتركًا مع المازنى فى الحملة على (شوق) الشاعر بوصفه الرمز الذى تمثلت فيه كل خصائص الشعر التقليدى القديم، لم يُسقط شعر المناسبات من حسابه إذا ما عُنى الشاعر فيه بأصالة الفكر والشعور وبهذا أتاح العقاد لنفسه ولتلاميذ مدرسته أن ينظموا فى المناسبات على شريطة ألّا يجعلوا منها معرضًا لتأنق الصناعة وبراعة الأسلوب وحسب ، على نحو ما كان يفحل القدماء ، بل على شاعر المناسبة أن يوقفع بها من مقام الخصوصية والذاتية إلى مستوى الشعور الإنساني العام فإن العناية فى الشعر بالصياغة وحدها لا تنتج شعرًا له قيمة ، وإنما تنتج جُملًاجيدة الوصف، ، ميتة الشعور .

والحق أن الحملة القاسية التي قام بهاالعقاد على المدرسة القديمة للشعر العربى ، وعلى «أحمد شوق » بالذات كانت تجنع كثير من الأحيان إلى الجرر والتجنى على أمير الشعراء ، ولكنها أنجبت لناشعراء أفادوا من توجيهات العقاد والمازنى وملاحظاتهما ، مع عدم المساس ببناء القصدة العربية التقليدية ، وإن كان بعض الشعراء المتحررين انتهزوا الفرصة ليتخلصوا من قيود الوزن والقافية .. وتلك قضية لا نتعرض لها اليوم لأنها لا تدخل في موضوع بحثنا .

وقد انفرد « العقاد » في شعره بالأصالة وعدم التقليد ، فهو في الشعر العربي كيان متميز وحده ، ومن هذا أكبره الدكتورطه - ين وقال عنه : (إني أكبر العقاد لأني إذا قرأت شعره مرة ومرة ومرة ، لم أستطع أن أقول لنفسي : قد قرأت هذا الكلام من قبل ، أو أين قرأت هذا ؟أفي شعر البحتري ؟ أم عند أبي تمام ؟ أم سبق أبو نواس إلى مثل هذا الكلام ؟ كلاً ! إنما تقرأون العقاد فتقرأونه وحده ، لأن العقاد ليس مقلدًا ، ولا يستطيع أن يقلد ، ولو حاول التقليد لفسدت شخصيته وشخصية العقاد فوق الفساد .. ) .

وعلى الرغم من أن « المازنى » زهد فى الشعر وخلص للنثر ، وأن عبد الرحمن شمكرى زهد فى الشعر وفى النثر وفى الناس وفى الحياة كلها ، فإن « العقاد » ظل مواليًا للشعر والنثر على حدسواء ، فما أجبل ولا نصبت قريحته ، كما ظل وفيًا لأصدقائه وزملائه المجمعيين . وكأن دموعه وهو فى المجمع كانت وقفًا على رثاء الراحلين من أعضائه . وما زالت محاضر جلسات المجمع وصفحات مجلته حافلة بحراثيه لأحمد لطفى السيد ، والدكتور محمد حسين هينكل ، ومصطفى عبدالرازق وعبد القادر حمزة ، وإبراهيم المازنى ، وعلى الجارم . كما أن دواوينه حافلة بحراثيه للزعيم محمد فريد ، وسعد زغلول ومحمد محمود ، والكاتبة النابغة مى زيادة وأحمد ماهر ، وهدى شعراوى ، ومحمود فهمى النقراشى ، وحافظ إبراهيم ، والأديب محمد السباعى وغيرهم من شوامخ مصر الحديثة .

ويحملنا اعتبار (الأقدمية) في دخول المجمع على الحديث عن الشاعر المجمعى: «على الجارم». وللأقدمية اعتبار في التسجيل ، وإن كان ليس لها اعتبار في التقدير والتفضيل. ولم يكن «الجارم» هو الشاعر الوحيدالذي ظفر بعضوية المجمع في أول فوج سنة ١٩٣٣ ، فقد كان من العشرين المعينين الشيخ محمد الخضر حسين الذي صار فيا بعد سنة ١٩٥٧، شيخًا للأزهر. وهو شاعر وله ديوان طبع بالقاهرة سنة ١٩٤٧ ، ثم أعيد طبعه من عهد قريب، وعنوانه (خواطر في الحياة).

ولقد نظم أستاذنا «الجارم» الشعر وهو طالب في الأَّزهر ودار العلوم ، وفي إنجلترة ، وبعد عودته من البعثة ، وظل حياته كلُّها مواظبًا على نظم الشعر ، لم ينخل عنه لحظة واحدة ، بـل شاء الله أن تـدركه منيته فمجـأة وهو يصغى إلى ولده (بدر الدين) وهو يلتى قصيدة والده في حفل تأبين الزعيم محمود فهمي النقراشي سنة ١٩٤٩ م .ونظم « الجارم » الشعر في أغلب الأَّغراض المعروفة في دواوين العرب فمدح ، وهنَّأً ، ورثى ، ووصف ، وتغزل وافتخر . ولم يدع مناسبة إلا قال فيها وأبدع. ولعله من أوائل شعرائنا الذين ارتفعوا (بالمناسبة ) إلى مستوى الأصالة الفكرية والشعور الإنساني العام، مَّا جعله مرموق المكانة على الرغم من النظر الشزر ﴿ الذي كان يوجهه إليه أصحاب المدرسة الحديثة ... والحقُّ أن الجارم استطاع ا في ذكاءٍ عجيب أن يوائم بين المدرسة التقليدية في الشعر ، وبين متطلبات المدرسة الحديثة . وقد ظهر هذا جليًّا في ديوانه ( سهحات الخيال) الذي جمعه ولده « بدر الدين » ونشر في مجموعة ( في ظلال الوحي ) الصادرة عن دار المعارف سنة ١٩٦١. ولم يفت العقاد - رحمه الله - وهو يقدم «لسهحات الخيال» أَنْ يشير إلى هذه المواعمة بين السلفية والعصرية عند الجارم أن يقول: (إن الجارم ركن من أركان مدرسة شعرية تستحق الآن أن تعوف بملامحها، وأن تَسْتَقَلَّ بعنوانها ... إنها مدرسة يجوز لنا أن نسميها بمدرسة دار العلوم... فالدرعميُّ لغوى عربي سلني ، عصرى ولكن على منهج فريد في بابه بين مناهج المعاهد السلفية والمدارس الافرنجية ، وبين - مناهج المحافظة والتجديد ، ومناهج الإبداع

والتقليد. . ولايسعك وأنت نقرأ قصيدة لشاعر من أركان المدرسة الدرعمية أن تحجب فكرة « اللُّغة » عن خاطرك، وأن تنسى أن قائل هذا الشعر يشبُتُ على القديم وإنْ أَخذ بنصيبه من الجديد ، وحرص على انتسابه إليه حرصه على انتسابه إلى التراث القديم . . . ) . ولعل رأى « الجارم » نفسِهِ في قضية الشعر يوضح لنا القيمة الحقيقية لكل شعر جيِّد حيث يقول:

> دولة قامت تناغى دولة فنعمنا في ظلال الدولتين ربَّما في الشعر قامت صفحة بالذي يعيا به ذو الصفحتين إنما الشمعر على كثرته لاترى فيه سوى إحدى اثنتين نفحة قددسية أو هدنر ليس في الشعر كلام بين بين

وبعد ، فيان ديوان ( سبحات الخيال ) « لعلى الجارم » ليس شعرًا جديدًا له ، بل كل ما فيه جاء في الأَّجزاء الأَّربعة - لديوان الجارم ، ولكن ولده الأَّلعي أراد ا أن يرد ردًّا عمليًّا على الدين كانوا يتهمون والده العظيم بشعر المناسبات التقليدي، فانتزع من ديوان أبيه قصائد ومقطوعات تدل على الشعر العاطفي والوجداني والإنساني عند أبيه، وتو كد أن المناسبة عند «الجارم» ترتفع عن المستوى الذاتي المحض إلى مناط الشعور العام ...

وإذا كان « الجارم» يرقُّ في غزله إلى حد قوله في « الكافية » التي تغنيها أم كلثوم :

> وسيسلوت كل مليحة إلاك ومضلتي وهسداي في عناك وإذا هجرت فكل شيء باكي

مالى فقدت بلحظك الفتساك يُسراك قدملكت زمام صهابتي فَإِذَا وَصَلَتِ فَكُلُّ شَيْءٍ بِمَاسِمٌ

فبائه يصلُبُ ويشتك حين يدعو إلى العزم والتسامى نحو القمم ف عوله : كَتَّب الله أن يعيش غريها كلُّ ذي دعوة إلى الحق نا

لَا ترى فوق قمة الطَّـود. إلَّا بطلًا لاياب هول صعابه كل ذات الجناح طير ، ولكن عرف الجو تسره من غرابه

وأذا كانت جنهات مجمعنا هذا \_ فى مختلف الدُّور التى سكنها \_ قد دوَّت بشعر «الجارم» وصوته وإلقائه الجميل المبرعلى منابره ، فإن المجمع لا ينسى له قصائده العُصْم فى افتتاح الدورة الثانية سنة ١٩٣٤، والدورة الثالثة سنة ١٩٣٥ ومرثيته لأستاذنا الشيخ أحمد الإسكندرى والشيخ حسين والى ، والمستثمرة نالينو منة ١٩٣٩ م.

وقد شاء الله ألَّا يُحرم المجمعُ شاعرًاجهير الصوت عالى المكان ، يسد المكان الذي كان يشغله « على الجارم » . ولم يطل أمد الانتظار ، فبعد عشر سنوات من وفاة الجارم - وبالتحديد في سنة ١٩٥٩ - دلف إلى محراب الخالدين الشاعر « عدريز أباظدة »، دخرل بأسلوبه العربي المشرق ، وبيانه الناصع ، وفكره الوضاء ، وكأَّنه واحد من مدرسة دار العلوم ـ أَو مدرسة الدراعمة ـ التي أَشَار إليها العقادفما سلف من قول ؟ مع أَنه من رجال القانون والحقوق ، ولكن الله يُعطى ما يشاء لن يشاء ... فأعطى (عزيز أباظة ) ذلك البيان وذلك الإشراق وتلك الفحولة في الشعر التي كادت تضيع بعد « أُحمد شوقي » . وبهَر « عزيز أَيِاظة » الناس وفجأًهم بديوان يُعدُّ لونًا جديدا في دواوين الشعر العربي . هو ديوان (أنات حائرة ) الذي ظهر في سنة ١٩٤٣ ليقول للناس : إن هذا أول ديوان كان كله وقفًا على رثاء زوجة ، ورفيقة عمر وشريكة حياة .. وأكبر الناس هذا الصنيع منشاعر جعل رثاة القرينته الراحلة براعة استهلاله . وقدُّم طه حسين (أنات حائرة ) بكلام مؤثر قال فيه : ( لا عليك يا سيدى ! احتمل حزنكَ كما احتملتَه إلى الآنجلْدًا كريمًا ، ورفِّه على نفسك كما فعلتَ إلى الآن بمثل هذا الشعر الذي أقلُّ ما يوصف به أنه يرفعك عن الأَثرة ، ويجعل من مصابك غذاءً لبعض النفوس ، وعزاءً لبعض القلوب ... ) . وكان من حظى حياً أهدى إلى «عزيز أباظة» ذلك الديوان الحزين أن أستقبله ببحث واف في إحدى مجلاننا العربية عن «رثاء الزوجات في الأدب العربي». ومن هنا توثق الود بيني وبين عزيز أباظة ثم ازداد الود حينما عملت معه وتحت رياسته عضوًا في لجنة الشعر بالمجلس الأعلى ، للفنون والآداب .

وكأنَّ مجمع اللغة كان روضًا أغنَّ لشاعرية «عزيز أباظة» ، وتجلى ذلك في مراثيه الخالدة لزملائه المجمعيين : العقاد ، ورضا الشبيبي ، وعلى عبدالرازق ومحمد على النجار ، وأحمد حسن الزيات والدكتور مصطني القللي ، والفاضل ابن عاشور في والدكتور عبد الرزاق السنهوري .

[أم وإذا كان «عزيز أباظة » قد أثرى الشعر بمسرحياته التي منها قيس ولبني ، والناصر ، وغروب الأندلس ، والعباسة وغيرها ، فإنه يعد الرائد الثانى ـ بعد شوقى ـ للمسرح الشعرى الحديث .

لقد أليف «عزيز أباظة » منذ ماتت زوجته البكاء والرثاء ! فهو يبكى زوجته في «أنات حائرة » ، ويرثى بعد ذلك زملاء في المجمع وغير المجمع ، وكأنه نذر حياته للدموع . ولعل من أحر دموعه قصيدته (ذكريات) التي يقول في المقطع الأول منها :

ید کرنیك کل جلیل آمر و س یسیره فتدوب نعسی این الصباح فأنت أنسی این الصباح فأنت همی و آن و قب المسائه فأنت أنسی جمعت علی الهوی طرفی نهاری كأنی لم أرع بندواك أمس رعداك الله ما فارقت روحی و آن فارقت بعض الوقت حسی آراك کما رأیتك حین كنا علی حرم الصّبا نُضحی و نمسی

وما دمنا في معرض المحديث عن شعراء الديباجة والرصانة في مجمعنا ، فلن يفوتنا الوقوف قليلًا أمام السيد «حسن القاياتي» وقد نبخ في نظم الشعر في سن مبكرة .

ونشر الجزءُ الأُول من ديوانه سنة ١٩١٠ وهو في السابعة والعشرين ؛ حتى جاز لنا أنه نلقبه (النابغة القاياتي ) نسبة إلى بلده « القايات » من أعمال مديرية المنيا . وإذا كنا ألفنا أسماء محبوبات الشعراء القدامي ، من مثيلات هند ، ودعد ، وليلي ، وعزة ، وبثينة ، فإن القاياتي شبب بمحبوبته : (إحسان ) ، وهو اسم جديد في سجل شعراء الغزل ...

ولما حظيتُ بنشر شعرى في ( الأهرام )منذ سنة ١٩٢٧ تحت لقب : «شاعر -الأهرام» ، كان شيخنا « القاياتي » ينشرشعره في الأهرام أيضا تحت توقيع (حسن القاياتي . السكرية ) ، وهو الحي الذي كان يسكنه قريبًا من ميدان باب الخلق . ولم يثنه عمله بالمجمع عن نشر الشعر وخاصة المقطعات ـ في صحف ذلك العهد. ومن أوائله أنه كان من شعراء العربالسبَّاقين إلى وصف المخترعات الحديشة مثل التليفون ، والتصوير الفوتوغرافي ، والمركبات التي تتهادي في الجزيرة بالحسان والفونوغراف الذي أسماه : ( مسمعة الغناء ) ، ولكنه سُمى ( الحاكي ) بعد ذلك ... ومن رقيق شعره في المركبات والمحسان الراكبات فيها قوله :

تمدَّكَ ظيُّ بالجزيرة لُبَّهُ فما عتبُهُ والمالكُ القلب غالبه \*

مراكب مثلُ السحب خَيَّبن ظَنَّه فواهب عدوًا . أَبخُلُ الغيم ذاهبُه تعلْنَ لَن يُلقِى شِسباك لحاظِه رُويدكَ الايقْتلْك ما أَنت ناصبُه ا يطأنَ الثَّرى لينًا ، فلو كان وقعها على زئبق غضٍّ لما ارتجَّ ذائبُه ...

وقد جمع « القاياتي » بين أناقة المظهر وأناقة الشعر . وهو تـأنق لم ألقه إلَّا في الشاعر « محمد الأسمر » . وكان على عفة لسانه في الحديث هجَّاء مفحشًا في الشعر . ولم يكن ذلك لطبع فيه ، وإنما كان يصنعه على سبيل ( رياضة النفس ) كما يقول في ديوانه ، وكما كان يفعل كبار الشعراء قبيل عهده من أمثال البارودي ، وإسماعيل صبرى . ولم يقف القاياتي ــ ولو مرة واحدة ــ على منبر المجمع ليلتي شعرًا كما كان يصنع «على الجارم » و «عباس العقاد » ، و «عزيز أباظة ». ويدخل معنا في مجال الشعر الرصين الدكتور «عبد الوهاب عزام ». ولكن لشعر عزام مذاقا خاصًا وجوًا خاصًا وفكرًا خاصًا ؛ تأثر فيه بدراسته للشعر الفارسي والتركي . فقد ترجم « بيام مشرق » لمحمد إقبال عن الفارسية ، كما ترجم له « ضرب الكليم » ، وديوان « الأسرار والرموز » . وعلى الرغم من صلات «عزام » بالمجتمع ، وخاصة في أثناء اشتغاله بالسلك السياسي ، فإننا لا نراه شاعر مناسبات على الإطلاق، بل نراه وقصد غمر نفسه في لجج التصوف والفكر العربي الإسلامي . وحين أصسدر ديوانه : (المثاني ) سنة ١٩٥٤ قدم له العقاد وابط . وتصوف « عسزام » لاينعزل عن الحياة ولا يهرب من غمراتها ، وفي روابط . وتصوف « عسزام » لاينعزل عن الحياة ولا يهرب من غمراتها ، وفي الوقت نفسه لا ينكص عن المعالى ، بليجعلها سلمًا إلى حياة فاضلة . . وكل رباعيات « عزام » و « مثانيه » من البحر الخفيف ، إلّا الرباعية الثالثة ، والرابعة فهما من « الرمل » . ولعله اختار الخفيف لسهولة تقليب المعاني عليه . وتكشف لنا الرباعية التاسعة عن بواعث الشعر الظاهرة والخفية التي لا يحيط با الشاعر :

ينبع الشمعر والشواغل شتّى كانبجاس المياه بين الرمال تُبصِرُ الماء صافيًا لستَ تدرى كم فيافٍ سرى بها وجبال!

و « عزام » مثل « حسن القاياتى » لم يشترك فى مناسبة واحدة من مناسبات المجمع بقصيد أو ببعض القصيد .

ومن شعراءالمجمع حفنة كريمة لم يهتم واحد منهم بجمع شعره، أو صُنعه في ديوان أو أكثر، كما صنع «على الجارم» و « العقاد »، و « عزيز أباظة »، وحتى ( المازني )الذي زهد في الشعر بعد جمعه شعره في الجزأين الأولين منه ... ومن هذه الحفنة « طه حسين »، و « مصطفى عبد الرازق »، و « الفاضل بن عاشور التونسي ، و « عبد الفتاح الصعيدي » والدكتور « إسحاق موسى الحسيني »

ممثل فلسطين ورمزها الخالد فى مجمع الخالدين .. وقد كان طه حسين ينظم شمرًا تقليديًّا حسن الصياغة ، وينشره فى العقد الأَول من هذا القرن فى صحافة ذلك العهد . كقصيدته التى نشرها سنة ١٩٠٩ مخاطبًا الإنجليز :

تيمُّموا غَير وادى النيل وانتجعوا فليس في مصر للأَّطماع متسعُ كُفُّوا مطامعكم عنا! أليس لكم مُّا جنَيْتُمُ وما تجنونه شِبع؟

ولكنه ترك نظم الشعر جملة "، وإن كان قد تناوله بالعرض والنقد والدراسة والتحليل بعد ذلك ، كما فعل فى «حديث الأربعاء »، و « من حديث الشعر والنشر» و « حافظ وشوق » ، و « مع المتنبى » وغيرها . وظل حب طه حسين للشعر يتمثل فى رواية البيت أو الأبيات المؤثرة فى مواطن الاستشهاد .

أما الشيخ «مصطفى عبد الرازق» فكان يقرض الشعر فى شبابه ، كتهنئته لأستاذه الشيخ محمد عبده التى نشرت فى «المنار» سنة ١٩٠٣ ، ومرثيته لوالده حسن باشا عبد الرازق سنة ١٩٠٧ . وقد كان شعره واعدًا بمستقبل عظيم ، لولا أنه انصرف عنه فى أثناء طلبه العلم بفرنسا ؛ ولما كتب إليه شقيقه (على) يسمأله عمّا صرفه عن الشعر أجابه قائلاً : (إننا شُغلنا هنا بالحقيقة عن الخيال ...).

أما « الفاضلُ بن عاشور » فكان ينظم الشعر ، ويعمل الأناشيد استجابة لدواع وطنية وقومية عالية حتى سنة ١٩٣٩ ، ولكنه انصرف عنه كما جاء في كتابه : ( تراجم الأعلام ) المطبوع بتونس – سنة ١٩٧٠م. ويتواضع ابن عاشور فيقول رحمه الله : ( ولست مدعيًا أنى شاعر ، وإن تعاطيت نظم مقاطيع وقصائد كنت راضيا عن بعضها أحيانًا ) أ...

أما « عبد الفتاح الصعيدى » فكان فيه قدرة على نظم الشعر ، وإن كانت الموهبة لم تتجل فيه واضحة كشعراء المجمع الآخرين ألله ... وحين تغلبه المناسبة كان يستجيب للشاعرية الكامنة فيه . ولعل داليّته التي ألقاها في مؤتمر المجمع ببغداد سنة ١٩٦٥ هي الأثر الباق من أشعاره ...

والذي أعرفه من صديقي وجارى في مؤتمرات المجمع الدكتور « إسحاق موسى الحسيني » أنه شاعر وإن كان مقاد . وفيه قدرة على الارتجال حين يقتضيه الموقف. فني مؤتمر الدورة السادسة والأربعين لسنة ١٩٨٠ رأيته يستعير قلماً ويسجل على ورقة كانت معه أبياتا حضرته بمناسبة ختم أعمال المؤتمر ، وإذا به يلقيها علينا في تأثر عميق، لغياب بعض إخواننا العرب عن شهود لقائنا قائلًا:

تزداد فخرًا بلاحــد ولاعــد تذاع من فوقهاالفصحي إلى الأبد

في كل عام لنا في مصر مأدبة غنية بغلاء الروح والجسد فلتبق مصر على الأيام شامخة وليبق مجمعنا للعرب مئذنة

فالروحمن روحها والجسيممن تُرثب

وأذكر من شعره الوطني الراثع قوله: أحبب بلادك واعشق ريح تربتها طوفت في الأرض لم أعثر على بلد يحكى محاسنها في الشرق والغرب

سادتي: كنت قد أسلفت القول عن مدرسة أسهاها العقاد: (مدرسة دار العلوم أو مدرسة الدراعمة ) في معرض تقديمه لديوان «سبحات الخيال» لعلى الجارم. وقد رأيت من باب الوفاء للحق أن أُشير هنا إلى ثلاثة من أعلام هذه المدرسة ، يسمعدني أن أجيء تانيًا لهم، وأن أكون رابعهم . وهم : على الجندى ، ومحمد خلف الله أحمد ، رحمهما الله ، والدكتور محمد مهدى علام بارك الله في عمره .

ولقيد كان «على الجندى » شاعرًا من رأسه إلى قدمه ، وكان يتميز بالأسلوب الناصع والديباجة المشرقة . وقد أعانته كثرة محفوظه من الأدب العربي ، وقوة حافظته أن يدير الأفكار والمعانى في شعره على أفانين من القول ، فلا تخطئه عبارة ،و لا يخونه استعمال ، ولا تعز عليه قافية . وأمامي وأنا أكتب هذا البحث دواوينه الثلاثة : أغاريد السحر ، وألحان الأَصيل ، وترانيم الليل ، وكلها تـدل على شاعرية محلقة ، وأستاذية في الشعر متمكنة . والحق أن على الجندي كان

شاعرًا في مشيته ، وفي حركاته ، وفي نبضه ، وفي نطقه .والحق أن الاستشهاد بشعره هنا هو عمل شاق محيِّر ، فالمرءُ يتحير أيَّ شعر يأْخذ ، وأيه يدع .

ولكن الذى يحضرنى هو قصيدته «صورة الرحمة» التى صنعها وقدمها إلى الطبيب الجراحي الدكتور «ألبرت دوس »حينا تولى علاج ابنته (خالدة) فكتب لها الله الشماء على يديه ، وفيها يقول :

لدى وفضائك لا يُنكر ورحت على عمدرها تسهر من الوالد الولد الأصحر بمهجتها ظُفْرُهُ الأحمدر وأنت بحبي لها أخدير بهم عيشانا ناعم أخصر ودمعى على وجنتي يقطر سرورا ، ووجهي مستبشر ومعروفه عندلنا يُشكر تعهد العارض المطر وقل له الدر والجوهر

ولا أذكر بعد هذا شيئًا من شعر على الجندى ، فكل شعره حرى أن يذكر ، وَلاَ أذكر بعد هذا شيئًا من شعر على الجندى ، فكل شعره حرى أن يذكر ، وألّا يتطرق إله إغفال أو نسيان ، ولكن الذى أذكره أنى في يوم تأبينه بالمجمع سنة ١٩٧٣ رثبته بقصيدة باكبة ، منعتنى من إلقائها علة حسبتها القاضية ، وتفضل بإلقائها نيابة عنى الزميل الكريم الأستاذ محمد شوق أمين ، بارك الله في عمره ، ولم أكن يومئذ قد ظفرت بشرف الانتاء إلى مجمع الخالدين .

أما العضوان محمد خلف الله ، والدكتور مهدى علام فلم يهدّمًا بنجمع أشعارهما في ديوان . وبائية خلف الله التي نظمها وألقاها في حفل توديعه سنة ١٩٢٩ بناسبة سفره في بعثة علمية إلى انجلترة تعد من روائع بواكيره التي أكدت شاعريته ، وإنكانت سبقتها قصيدته اللامية في يوبيل دار العلوم سنة ١٩٢٧ ، والتي مطلعها :

ملكتم زمام القول والجمع حافل فهل بعدكم يختال بالقول قائل

وقد كان خلف الله يتسلى بنظم الشعر بعد ذلك ،ولكنه لم يشتغل به كما فعل الدراعمة الشعراء من أمثال محمود غنيم ، وعلى عبد العظيم ، وعبد العزيز عتيق ، وفايد العمروسي ... وكان يستجيب للمناسبة حين تدعوه. فحين نشرت مجلة الثقافة سنة ١٩٨٢ أبيات أستاذي الدكتور مهدى علام ،وأبياتي في حادثة تبادل معطفينا على سبيل الغلط ، إثر رحلة من رحلات المؤتمر إلى السويس ، رأينا خلف الله عطفينا على سبيل العلة في منزله بالثغر الإسكندري يدخل المداعبة الشعرية بيني وبين الدكتور مهدى بقصيدة أسهاها «حاشية المعطفين ». نشه ها التناس ، وخلع علينا من فضله ما شاء أن يخلع .

وللدكتور مهدى علام أشعار ومقطوعات ومطارحات شعرية دار بعضها بينه وبينى . ولن أجيز لنفسى نشرها إلا إذا أذن لى بذلك. وياليته يجمع شعره المبعثر ويصنع ديوانه على عينه وفي حياته المباركة . وحين يدعى الدكتور مهدى إلى الشعر لا يصرفه عنه صارف ، فهو سريع التلبية لندائه ... وتاك كانت وسياتي لاستدراجه انظم الشعر . ومن ذلك ما صنعه حين أهديت إليه نسخة ( وحيدة )باقية من ديواني الثاني : (من نبع الحياة ) وكانت ممزقة الغلاف . فام أجد بدًا من إهدائها مصحوبة باعتذارى في شعر دعابي ، فما كان منه إلا أن رد على بأبيات كريمة جاء فيها قوله :

فذا غلاف للبِّ صِين فى صحف العدارفو فضله من أقدم السلف ما زال معدنه رمزًاعلى الترف

 وللدكتور مهدى علام قدرة فائقة على ارتجال الشعر حين تدعو المناسبة. وهنا تسعفه البديمة الحاضرة بما لا تُمده به الروية والإعمال ولعل من مرتجلاته اللطيفة ما نظمه في أول جاسة عقدت لمشلى جاه عات الجمهورية العربية المتحدة من الإقليمين الشمالي والجنوبي وكانت ساعة جامعة القاهرة \_ في خلال انعقاد الجلسة \_ تنغم الأجراس ثم تدقّ كل ربع ساعة دقات يعاو صوتها على أصوات المجتمعين ، فأوحت إليه المناسبة على الفور بالأبيات التالية :

ساعةٌ قد رُكِّبت من فوقنا ماتنى فى دقِّها أو تسكتُ كلما دار حديثُ بينا دقت الساعة دقًا يُعنِّتُ وإذا ما قال عضو كلمة كادت الكِلْمة منا تفلت صوتها يعلو على أصواتنا فكأنّا قد جلسنا نُنصت! أنكرُ الأصوات صوت العير. بل أنكرُ الأصواتِها دي الساعةُ.!

ومن أجمل شعر « الروية »عند الدكتور مهدى علام قصيدته اليائية التي استقبل بما مولد ولده الدكتور حسام الدين سنة ١٩٣٤ والتي يقول فيها :

فى انبلاج النهار أشرقت ياطف لى ، كما يُشرق الضياع آحييًا مثل عُمر النهار فى الصَّبح تبدو ثم تنمو مع النهار فتيا تقطع اللَّيل ، والنهار ، وتبقى فى بُرود الصِّبا غلامًا اللَّذِكيا

بق أن نستكمل الجولة مع بعض زملائنا الشعراء في العالم العربي الوسيع ... فني المغرب نجل الأستاذ «عبد الله كنون » يعمدر مجموعته الشعرية الأولى : آ ( الوحات شعرية ) سنة ١٩٦٦ ، ثم يتبعها بعد ذلك بمجموعته : (إيقاعات الهموم ) التي صدرت سنة ١٤٠١ ه. وفي الأولى مشنويات حكمية تذكرنا بمثاني «عبد الوهاب عزام » الصوفية . وقد عالج فيها بعض الشعر الحر ، مع ما نعهده من روح المحافظة عنده ، لعلم يثبت مقدرته على خوض كل ميدان جديد .. وفي مجموعته الثانية شعر ديني ،

وشعر للأطفال ، وتأملات فى الحياة حتى ولو كانت من وحى المقابر ... ومن السودان الشقيق نستقبل «أصداء النيل » و «أغانى الأصيل »من شعر الزميل «عبد الله الطيب » .ويبدو صاحبنا نافرًا من الناس مستوحشًا منهم ، كأنه يطوى الضلوع على حذر وحزن عميق ، وإن كانيجد فى الكتاب عونًا على نوب الزمان حيث يقول :

فزعت إلى «الكتاب »، فكان عونى على الأَيَّام والنُّوب الصِّماب وأَلقيتُ الله في الظلم الرِّهاب وأَلقيتُ الله في الظلم الرِّهاب كتومُ السرر مطوى خشاه على مثل ابتهاجي واكتشابي

ومن العراق يطالعنا الزميل الشاعر «محمد رضا الشبيبي » سنة ١٩٤٠ بديوانه الذي صدر عن لجنة التأليف والترجمة بمصر سنة ١٩٤٠ . وشعر الشبيبي مملوء بالوطنيات ، والحكم ، والشعر الاجتماعي ، والأخلاقيات والوجدانيات والوصف والرثاء . كما يطالعنا الأستاذ «محمد بهجة الأثرى » بديوانه (ملاحم وأزهار) الذي طبع في مصرسنة ١٩٧٤ . ولعل قصيدته : (الشعر تكشدف لنا عن مفهومه له حيث يقول :

ابنُ الحقيقة ، والحقيقةُ نهجه والصدقُ في أرب الحياة خدينُه العبقرية نَبعُهُ ، والبابلي حة دنَّه ، وهـوى المحبة دينُه

ولايزال علامتنا الأثرى ينظم الشعر حتى اليوم ، ولاننسى قصيدته الرائعة التى ألقاها فى مؤتمر الدورة الماضية : التاسعة والأربعين. ولانعرف للدكتور «عبد الرزاق مرحيى الدين » ديوانًا مطبوعًا ، وإن كنا نعرف عنه الشاعرية الحتى أيّام الزمالة والطلب فى دار العلوم . ولعل آخر شعر قاله هو مرثيته التى نظمها فى تأبين الدكتور طه حسين بمجمعنا (ديسمبر سنة ١٩٧٣) وقد اعتذر فيها بأنه ترك نظم الشعر منذ سنين عديدة ، ولكنه عاد لينظم رثاء شعريًا لطه حسين ﴿ لأَن الشعر مبدن لطه حسين دينًا لا يُنْسى ... )كما يقول . ثم جاء أخيراً ليمتعنا بقصيدته اليوبيلية العامرة به

بقى لنا من أرض العروبة لبنانُ وسوريَّة. وإذا كان «لعزام »و «عبد الله كنون » مثانی ومثنویات ، ولغیرهما رباعیات ، فلم لا یکون للبنان (سداسیات ) ینظها الد كتور « عمر فروخ » ؟ وعمر فی دیوانه البدیع : ( فجر وشفق ) الصادر عن بیروت سنة ۱۹۸۱ – عربی صمیم ، ومسلم صادق الیقین ، ومؤرخ واع ، وإنسان یفیض بالعاطفة الصادقة والشعور الرقیق ، وشاعر محلق ، ومداعب فکه خفیف الروح .. وهو فی غزله عف الضمیر والنظر .وقصیدته ( فلانة ) تدل علی ذلك . وهی تذوب رقة ، ولولا أنه نظمها سنة ۱۹۶۸ لقلنا : شیخ نصابی !! ( دیوانه ص ۱۷۲ ) .

أما الدكتور « أمجد الطرابلسي » فهو من شعراء سورية المحلقين، ولشعره نغمة عذبة مع علو الأساوب وعمق الفكرة . و آخر شعره ما نظمه وأنشده في باريس سنة ١٩٨٧ على قبر زميله وصديقه الدكتور « حكمت هاشم » مدير جامعة دمشق سابقًا وعُضُو مجمعها اللَّغوى ، حيث قال :

أَتيتُ «يا حكمة » أَبكى ودَّكُ أَذكر عهدى ههنا وعهدك أَبكى علينا ، لا عليك وحدك هسادا مصيرى يا أَخىَّ بعدك من يا ترى إذا قصدتُ قصدكُ يذكر لحدى ، أويزور لحدك؟

وما دمنا قد تحدثنا هنا عن زميلنا الشاعر الراسل الدكتور «أمجد الطرابلسى »، فلابد لنا من الحديث عن اثنين من السعودية ، وثالث من العراق . فالشاعر حسن عبد الله القرشي قد ازدحمت علينا نفحات شعره الرقيق الذي يمثل نفحات الجزيرة العربية ورياها العطر . والحق أن القرشي جعلنا دائمًا من شعره في زحام . ويشهد بذلك ديوانه : (نرحام الأشواق ). وقد يظن أن الأشواق هنا تمثل الشوق إلى المحبوب وجده ما دام الناس قد انصرفوا إلى هذا المعنى . ولكن شاعرنا يؤكد أن مجموعته تمثل الوانًا من الأشواق المتراكمة .. كالشوق إلى المجهول ، والشوق إلى الحقيقة ، والشوق الى تغيير الواقع المرب ، الذي يعيشه العرب اليوم ، والشوق إلى مستقبل أفضل المرب اليوم ، والشوق إلى مستقبل أفضل المرب اليوم ، والشوق إلى مستقبل أفضل

وإذا كنا نترك للقرشى أشواقه إلى المحبوب وحده لينعم فى رياض الحب كما يشاء، فإننا لانجد مفرًّا من أن نشترك معه فى ندائه للوطن العربى الكبير ، حيث يقول والأَمل يملوُه : أ

يا وطنى الباكى! يا وطنى العربي المطرق فوق الجرح النهض لا تمكث مهمومًا ، يا وطنى سوف يجيءُ الصبح

أما زمبله وزميلنا الأديب السعودي الكبير عبد الله أبن خميس، فقد عرفناه فوق كتبه ودراساته الأدبية الجادة شاعرًا يذكرنا بنفحات نجد. والحق أن فيه من صفاء البادية وكرم طباعها شيئًا كثيرًا.. وعلى الرغم من غزلياته فى قصائده: حنين، نجل العيون ،وبلابل الروض ، وياليتنى ،وغيرها ممّّا نظمه فى عهودالشباب الزاهرة، وضر الله أيامها ، فإن مقارعة الأيام علمته أن يطوى أحناء على انتفاضة أمل كبير زفى العروبة ، حيث يقول فى ديوانه الرقيق: (على ربى الهامة):

يقول تاريخُنا : هل أنتم عرب وهل نمتكم إلى أذوائها مضر؟ وماعلمنا بأن الغيب يرقبنا في موعد عنده البركان ينفجر يأتى على البغي إربي في ضراوته فيستبيه ، ولا يبتى ولا يسلر

أما زميلنا العضو العراق العامل جمع العراق الدكتور يوسف عز الدين فيمثل الإنسان الطيب الصابر، الذى تتألق البسمة على شفتيه وفى قلبه جرح عميق .. وتمثل دواوينه وخاصة (فى ضمير الزمن) و (لهاث الحياة) لوحة شعرية صادقة من حياته ، أتمها بكتابه: (من رحلة الحياة). وإذا كان شعره يعكس حبه العميق للناس فإنه قد أكد هذا المعنى بقوله فى مقدمة كتابه هذا: (أنا أحب الناس ،وما دخل قلبى بغض لأحد منهم .. إنى أحاول أن أعوض بحبى للناس وخدمتهم ما فقدتُهُ من حنان المجتمع ، وبر الحياة . وما كرهت شيئًا فى حياتى لأن الكراهية مرض يفتك بالنفوس ...) .

وإذا كان لطابع الحزن والألم في شعر الدكتور يوسمفعز الدين أسباب اجتماعية ومعاشية ذكرها هو بصراحة حبيبة في دواوينه وكتبه ، فإنه مع ذلك متفائل مملوء بالأمل كما يقول في مقطوعته : حياتي ، من ديوانه : " « لهاث الحياة » :

سأَصمُدُ ، لَا تَدُوى أَخاكَ حوادثٌ أُقبِّل آلامى بكل حنان وأمسح جرحى باسمًا في سعادة وأهزأ من دهرى وصرف زماني

وكما اجتمع المهندس الشاعر على محمود طه ، والطبيب الشاعر إبراهيم ناجى منذ عقود من السنين على ساحة الشعر الرومانطيق ، اجتمع الشاعر المهندس الدكتور « إبراهيم الدمرداش » . والشاعر الطبيب الدكتور « حسن على إبراهيم » اليوم فى بجمعنا على ساحة القريض التقليدي المحافظ . ولا تزال مراثى الدكتور االدمرداش للراحلين من زملائنا ترن فى آذاننا . ومنها مراثيه للأساتذة الراحلين : زكى المهندس وإبراهيم أنيس ، وعباس حسن ، ومحمد خلف الله ، وبدر الدين أبو غازى . كما لا تزال نفحات من قصيدة الدكتور « حسن إبراهيم » فى وقفته أمام قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ، وقصيدته الأخرى فى الروح تهب علينا رقيقة ، فتحملنا إلى عوالم من الإيمان والاطمئنان .

وإذا كان الحب هو الخيط الذى يجمع بين الحياة والشعراء جملة ، فإنا لانجد شاعرًا واحدًا من شعراء مجمعنا تخلّى عن الحب ، أو خلا ديوانه من أحرف الحب ، حتى عند شيخنا «محمد الخضر حسين » الذى تجلت آيات حبه فى مرثيته الحزينة لزوجه التى اختارها الله إلى جواره عقب توليه مشيخة الأزهر... ولكن أوضح وأجهر مابدا « الحب » عند زميلنا وصديقنا الشاعر الدكتور محمد محمود الصياد فى ديوانه (ثم جاء الخريف) الذى صدر عن بيروت من عهد غير بعيد ويشيع الحب فى ديوان الصياد من أوله إلى آخره ، حتى كاد الكتاب يكون غزلًا كله ، إلًا مرثية واحدة لصديق ، وقصيدة بعنوان : فى قريتى ، وهى صورة بارعة ناطقة القرية المصرية ، ومحاسن الطبيعة فيها . وأحاديث أهلها وأسهارهم ، وصور الفة. ، والجهل فيهم .

وبا أصدقه وهو يقول:

وقرية فى صميم الريف هانئة من حولها عزب شتّى وغيطان سمراء هادِئة الأركان تحسدها مدائن هى للضوضاء ميدان فقيرة ليس فيها للغنى أثر لكن لها بكفاح القوم غنيان دخلتها وشعاع الشمس ممتقع كأنه عاشق أحبابه بانوا ... الما الما الما الما الشمس ممتقع الشمس ممتقع الشعاع الشمس المنتقع الشعاع الشمس المنتقع الشعاع الشعاع الشعس المنتقع المنتقاء الشعاع المعاع ال

ويبدو لنا « الصياد » في ديوانه هذا مصرًّا على الحب ، عازمًا على عدم التوبة من الحب ؛ كما تكشيف عن ذلك قصيدته : (لن أتوب) التي يقول فيها :

عُدلُوا على مسلمَ عُدلُوا أَنا ما ارتويتُ من الهوى بعددُ مسلمَّا من منابعه حتى يضمَّ رفاتي اللَّحدد...

وصدق الدكتور الصَّيَّاد ما وعد! فقد ظل ينهل من ينابيع الحب، وظل يروينا من أَصفى منابعه ، إلى أَن اختاره الله إليه!، وهو ما يزال ظمآن إلى الحب الواسع العريض الذى لم يسعفه به غرور الحياة ...!

سادتی : بقی من شعراء المجمع أربعة ، رأینا من عدم الإنصاف للعلم والحق الله نگم بهم ، ونحن علی یقین أنهم عالجوا الشعر وأكثروا من نظمه ، بل كان لبعضهم دیوان مطبوع ، ولبعضهم دیوان مخطوط لم یر النور بعد . فقد كان عبد العزیز فهمی باشارشاعرا قادرا متمكنا من الشعر الجید وله فیه فیم تشورات خودیوانه مخطوط جمعه أحد مریدیه ، ولكن عنایة الله لم تدركه بالطبع أل كما كان الشیخ حسین والی معروفاً بالشعر الجزل الشدید الأسر ، واشتهر فوق ذلك بالشعر التاریخی ، أوالتاریخ الشعری ، الذی كان یبنیه علی التاریخین الهجری والمیلادی ، فیلازمه التوفیق فی إصابة التاریخ ، مع إجادة التعبیر ، وله فیه دیوان (عصا موسی) .

أما ثالث الأربعة فهو الأستاذ أنيس المقدى ، وقد كان ينظم الشعر العربى الرصين ، والشعر المترجم عن الإنجليزية ، مع التزام الدقة وعدم البعد عن الأصل . وله ديوان لايزال مخطوطاً .

أما رابع الأربعة فهو الأستاذ عيسى إسكندر المعلوف ،وكان ينظم الشعر ويتسلى به فى كثير من الظروف ، وله فيه مداعبات ومطارحات ، ويكفيه يدًا على الشعر العربى أنه والد الشعراء المهجريين الثلاثة : فوزى ، وشفيق ، ورياض . وله فى رثاء (فوزى) المعروف بشاعر الطيارة ، قصيدة مطولة يقول فيها :

وقفنا الفوزى كل ما كان عندنا من الأمل البساني بمسعاه مجدنا وقد نقض الدهر المروع عهدنا يقول خليلي : كيف صبر ك بعدنا ؟

فقلت : وهل صبر فَيُسْأَلُ عن كيف ؟

بقى واحد من شعراء المجمع فاجأنا بالأمس بقصيدة رائية جميلة نظمها ، وألقاها علينا صبح الثلاثاء بمناسبة العيد الخمسيني للمجمع هو الزميل الدكتور إبراهيم السامرائي .وقد عليق بحافظتي بيت من أبيات رائيته الرقيقة هو قوله :

أسليلة الأمجاد معلزة أن قد تخلف عنى الشعر

وليسمح لى الصديق « السامرائي » اللغوى الشاعر ، أن أقول : إن الشعر ، لم يتخلف عنه ،ولم تفارقه الشاعرية منذ أن أبدعها الله فيه ... ولكنه هو الذي قصد ـ باختياره - أن يتخلف عن الشعر ويتركه انصرافًا منه إلى البحث اللغوى الذي عرفناه منه في دراساته اللغوية الجادة . .

أمَّاوقد جذبه يوبيل المجمع إلى خميلة الشعر فنحن ننتظر منه كل راثع وجميل.

واعل من باب « الشيء بالشيء يذكر » أن نستطرد وفنقول: إنه عندما احتفل في مدينة زحلة اللبنانية سنة ١٩٣٧ بإزاحة الستارعن تمثال فوزى المعلوف شاعر ملحمة «على بساط الريح» ، حضر أخوه الشاعر شفيق معلوف صاحب ملحمة (عبقر)

من البرازيل خِصِّيَّةً لهذه المناسبة ليشهد حفل إزاحة الستارعن تمثال أخيه ، ووجَّه الخطاب إلى تمثال شقيقه قائلًا من مقطوعة موثرة رقيقة :

فوزى ! ومالى فى الخطوب يدان ما هكذا الأخسوان يلتقيسان قربت صدرى للعنساق ، فلم أقع إلّا على حَجَر من الصوان

وبعد: فيخجلني أن أقف هذا، وفي ختام كلمتي مرتجاً عن أخي وصديتي المُماعر الأردني الدكتور ناصر الدين الأَسد، وهو شاعر فحل ، ولكني لسوء الحظ افتقدت شعره كله ، فلم يجمع كما أعلم في ديوان، وقد سبق أن ألتي قصيدة في تونس منذ أعوام ، وكانت رائعة من روائعه ، وضاعت القصيدة ، ولكنه هو لم يضع ؛ لأَن مكانت عندي وعند أُدباء العربية ونقادها لانزال محفوظة ومذكورة .

وبعد : فهوًلاء هم شعرائه مجمع الخالدين بمصر ، على اختلاف مذاهبهم فى الشعر ، وفى المخيال والوجدان ، والأداء ، والأسلوب .. وقد أربوا على الثلاثين شاعرًا ، وأرجو ألّا يكون أفلت منى شاعر مجمعى ، وإلّا فإن ذلك غير مقصود ولا متعمد ، فإنما الأعمال بالنيات ، والعصمة لله وحده .

محمد عبد الفنى حسن مضو المجمع



## بحيه لمجمع للغة لعربت وتحصيه بعيد لذهبى للدكتورعب السالطيب

خمسون عامًا تَصـرَمُ نَ وهُسـو بعْدُ صبيٌّ يَقُولُ إِنِّي بَكَأْتُ الْسِ مَسِسِيرَ نِعْمَ الْمُفِيُّ إِنَّ التَّخَلُّفَ عارٌ إِذَا الْعُقُولِ الْمَطِيُّ خَمْسُونَ عَامًا تَصَدرُّمْ نَ سَيْرُهَا جُلْدِيُّ (١) أَحْيُا الفيسِيحَةَ فِيهِ نَّ جُهْدَهُ الْمَدرْضِي وقد أَطلَّ على النِّيــ ــل عِيـــدُه الذَّهَبيُّ ما الدَّمْــعُ فِيهِمْ عَصِي وَلِلْمَنَا يِسَهَامٌ تَسَرَى وَنَحْنُ الرَّمُّ الرَّمُّ كَانُوا نُجُدومًا هُدَاةً إِذْ لَيْلُنَدا نَدابِغيُّ لمَّا نَعُوا لَى أَنِيسًا كُمْ حَازٌّ ذَاكَ النَّعِيُّ هَمِي عَلَيْهِمْ مَمَحَابٌ من وحمةٍ سَرْمُدِيُّ (٢)

مضَى على مجمع الضَّا دِ نِصْفُ قدر ن فَحيُّ وا وغَــابَ عنه رجَــالٌ

<sup>( \* )</sup> ألقيت القصيدة في الجلسة الحامسة من الاحتفال بالعيد الحمسيني للمجمع

<sup>(</sup>١) الجلمريُّ بضم الجيم وسكون اللام أي سيرة الشديد

<sup>(</sup>٢) الله كتور إبراهيم أنيس عضو المجمع رحمه الله .

بالضَّسادِ تَعْتَزُّ مِصْرٌ وَشَسعْبُهَا الْعَربِ بَنَّ وَفَيْ وَلَا يَرَالَ الْبَعِصْدِ لِلضَّسادِ حِرْبُ وَفَيْ الْأَلْمُ وَلَى اللَّهِ مَا لَا يَرَالَ الْبُعِصْدِ وَفَيْ الْمَا وَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْكُوثُونُ وَلَى وَالنِّيل مِن جَنَّةِ الْسَالِ مِنْ اللَّهُ وَالْسَالِ مِنْ الْسَالِ مِنْ الْسَالِ مِنْ اللَّهُ الْسَالِ مِنْ الْسَالِ مِنْ الْسَلْمُ اللَّهُ الْسَالِقُ الْسَالِقُونُ اللَّهُ وَالْسَالِقُونُ اللَّهُ الْسَالِقُونُ اللَّهُ الْسَلْمُ اللَّهُ وَالْسَالِقُ الْسَالِقُونُ اللَّهُ وَالْسُلِيلُ مِنْ الْسَالِقُ الْسَالِقُ الْسَالِقُ الْسَالِقُ الْسَالِقُ الْسَالِقُ الْسَالِقُ الْسَالِقُ الْسَالِقُ الْسَلْمُ الْسَالِقُ الْسَالِقُ الْسَالِقُ الْسَالِقُ الْسَلْمُ الْسَلْمُ الْسَالِقُ الْسَالِقُ الْسَالِقُ الْسَلْمُ الْسَالِقُ الْسَلْمُ الْسَلْمُ الْسَلْمُ الْسَلْمُ الْسَلْمُ الْسَالِقُ الْسَلْمُ الْسَلْمُ الْسَلْمُ الْسَلْمُ الْسَلْمُ الْسَلْمُ الْسَلْمُ الْسَلْمُ الْسَالِمُ الْسَلْمُ الْسَالِمُ الْسَلْمُ الْمُعْلِمُ الْسَلْمُ الْسَلْمُ الْسَلْمُ الْمُعْلَمُ الْسَلْمُ الْسَلْمُ الْسَلْمُ الْسَلْمُ الْسَلْمُ الْمُعْلِمُ الْسَلْمُ الْمُعْلِمُ الْسَلْمُ الْمُعْلِمُ الْسَلْمُ الْمُعْلِمُ الْسَلْمُ الْمُعْلَمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِ

\* \* \*

 <sup>(</sup>٣) الطائي هو أبو تمام وقال في الشير واكنه صوب المقول ، وقال خذهما ابنة الفكر؟.

<sup>(</sup>٤) يحيى الزبيدى عن أبيءر وبن العلاء أحد القراء السبعة والدورى أحد الرواة عن اليزيدى. وأهل الله . . وفي طريقة الجنيد السالك .

<sup>(</sup> ه ) ولك أن تقول «مذهب منيوى"» .

عَد أُحْسنُ ابن خُمِيسِ وبهجـتُ الْأَثْرَى عَد وعـــاد مدُّكُورَ رُوحٌ من الحمـــاسِ فَتِيُّ أَعِانَ ذَاكَ بِيانً كَأْسُ وَقَلْبُ ذَكِيُّ كما يقول ويشفي بقَووله مهديي وما الخِـلِّ العـلَادُ يُ نَجْل هارونَ سِيُّ (٧) وكَمْ أَفَاد عُلُومًا تَحْقِيقُه الْعِلْمِي والمجمعيُّ ونَ كُـلٌّ بحَّاثَةٌ ٱلْمـــعِيُّ وآخِانً بسبيل بها يتِمُّ الرَّق وفي رُبُــوع المعــالى لَهُم أَثَــاتُ ورى اللهِ

وابْنُ خَمِيسِ قُوافِيـ ــ بِ جــرسُمهنَ شَجَى ً ثم الْمعاني الرَّشيقا تُ لفظهُنَّ سَـويُّ يَشُددُ لُطْفَ الْحِجَازِي يَ أَسْدرُهُ النَّجدِيُّ رَقِيقُهُ حَضَدرى وَجَدرْلُهُ بَدوَيُ

والشَّينْخُ من مَنْبَعِ الشِّعْ يَر غَدِي السُّعِ وَغَدِي السُّعِ وَغَدِي السُّعِ

وبه ْجَتُ أَبْهَج الْقَدْ بَ نَسْجُهُ الْيَشْكُرِيُ (٨) يُمِددُّه النَّفَسُ الْحُرْ رُوَالْفُ وَادُ الْجدريُّ

<sup>(</sup>٦) كان هذا أول بيت مى القصيدة حركه مى النفس ساع قصيدتى عضوى المجمع الأستاذ محمد بهجت الأثربي والأستاذ عبد الله بن خيس ثم توالت الأبيات .

<sup>(</sup>٧) خل العلائي إشارة إلى قول أبي العلاء في سقط الزند (أهدى السلام إلى عبد السلام النخ) والمراد الإشارة إلى اسم الأستاذ عبد السلام هرون أمين المجِسع .

<sup>(</sup> ٨ ) اليشكرى صاحب الملقة وقصيدة الأثرى همزية من الخفيف.

وما تشملكي الثمانيم نَ إِذْ شَكَا الْمُزَلَى (٢) فسزاده اللهُ عُمررًا يُسزُدادُ وهْسو هنيٌّ

أَمَّاالمعـــانى فقـــد شَعْ ـــعَ نُـــورهُنَّ السَّنِيُّ فأَعْجَبَ النَّاسَ صِدقُ فيهدا وقَصْدُ جلُّ وحَبَّـةٌ من مُجيــد قَصِـــيدُه مــروى شَيخُ جهديرُ منيرُ مُدوقًا قُ أَريحي ماانفكٌ يُعطِي العطاء الْ كثير وهو السَّخِيُّ

ومِن أَحــِـلُّ الْأَعــاري ضِ مُضَمَّرٌ رائِييَ شِمنًا به بارقَ الشُّعُ \_\_ر لَاحٍ منه حَبيُّ بهِ وَسَيلٌ أَتَى اللهُ فَالسَّــامَرَائِيُّ وَبِلُّ وَفَـــوقَ حَزْن المعـــاني رَوضٌ وَقَطْفٌ جَنِيٌ

فَقُل لمن عنده الْوَزْ نُ مدنهب رَجعي الله دَع الْمُحَاكاةَ واعلَم أَنَّ المحاكاةَ عِيُّ وسنْخُهَا لو تَأَمَّدُ تَ كُدُّهُ أَجِـنَبِيُّ إِن استُجِيدَ لدى الْقَوْ -ومِ نَازرى هُوَالصَّدَى؛وزْنُ ذَاالشِّيبُ عِيرٍ طَيرُنَدِ الْمحكِي

<sup>(</sup> ٩ ) المزنى هو زهير بن أبي سلمي وقوله معروف.

<sup>(</sup> ١٠ ) الأحد المضمر مجزوء من بحر الكاملوبه جاءت قصيدة الدكتور إبراهيم السامرائي وقافيتها راء مضمومة .

<sup>(</sup>١١) السامرائي هنا بتخفيف الراء المراد الدكتور إبراهيم السامرائي عضو المجمع .

والجَــاحِظُ الْفَحلُ سَمًّا ٥ مُعجزًا يَا أُخَى (٢١) نَعُـدُهُ تَجـدِيدًا إِذِ الجَـدِيدُ شَهِيُّ وكانَ مِنَّا عَلَيهِ تَوَفُّرُ جِالِّيُّ وربَّ قَــوم طَبَاهُم شِيدَ عَلَيْهُ الْبَهْــرَجِيُّ إِنَّا رَفَضْــنَاهُ ؛ إِنَّا أَبــاهُ مَنَّــا الْأَبِيُّ

الْوَزْنُ شَيءُ أَصِلٌ وَعُمقَدُهُ جِلَدُنُ ليس كَشَىءٍ معِنا هُ قِيلِ تَفْعِيلِ لَيُ من قَبلُ حَاولناهُ إِذْ الشَّمَابُ غَـويُّ ثُمَّ تَرَكْنَاهُ لما اسْ حَبَانَ مِنْهُ ٱلْخَهِيُّ إِذْ لَمْ نَجِدُ فِيهِ رُوحَ الشُّ شَـِهُ الَّذِي هُوَ حَيُّ وصَحَّ حَقَّا لَدَينا فَراغُهُ الْفَدنِيُّ

هاجَ الفُــوَادَ خيالٌ وَافَى وَأَهْـدَتْهُ مِيُّ حسدناءُها م فُدؤادِي بها وشَدْرُخِي طَدريُّ إِنَّ الجِـزِالةَ عِنْـدِي هِي البيـانُ النَّقِيُّ وحبيها في فُــؤادِي هو الهوى الْعُــذريُّ فحيِّهـا حِينَ حيَّـا كَ وَشَيُّهـا الْعَبْقَرِيُّ

عبد الغَنِيِّ وبالْفَضْ لَـ لَـ إِنَّهُ لَغَنيُّ أَشَّادَ فِي فَجِزَاهُ اللَّهِ لِهُ الْخَاجِمِ [العَلِيُّ الخَالِيُّ خَدِيْهُ الجَزَاءِ "وعندى له الثَّنَاءُ النَّرَّكِيُّ ثُمَّ السَّلَمُ عليكم وكلكم بي حَلَفِيُّ فُمَّ السَّلَمُ عليكم وكلكم بي حَلَفِيُّ

الدكتور عبد الله الطيب عضو المجمع من السودان

<sup>(</sup>١٢) قال هذا الحاحظ في أوائل كتاب الحيوان.

<sup>(</sup>١٣) هو الأستاذ الشاعر محمد عبد الغنى حسن عضو المجمعوالتي كلمة عن شعراء المجمع .

## معجماله ب لعشري لهري دلدي ورعدان لخطيب

فهل بری کوعدهم ، معجمه ؟

القرن ماض وانقضى معظمه

تفاخرت اللغى كل بمجمها ، فالفخر كل الفخر لأمها الضاد ، إذ لم يعرف العالم أمة كالعرب فاقوا سائر الأمم عناية بلغتهم ،

وسعيا في جمعها وتدوينها وبحثا في مفرداتها وتعقبا للالة الحرف الواحد من حروفها محسب موقعه من اللفظ الواحد .

يعترف بهذه الحقيقة المستعرب جون أ . هيوود كبير أساتذة الدراسات العربية في جامعة درهام الإنكليزية في كتابه « صناعة المعاجم في العربية » (١) أو إذا صح التعبير «معجمة اللغة عند العرب » إذا يقول « . . . وكان لدى العرب معجم شامل هو (لسان العرب) كانت دونه دقة وشمولا معاجم سائر اللغات قبل القرن التاسع عشر».

فكيف يكون الفخر بالمعجم العربي إذا ما أضفنا إلى اللسان : التهذيب والصحاح و المقاييس والأساس والقاموس و تاج العروس الذي كان من نتاج القسرن الثامن عشر الميلادي .

هذا ماكان عليه المعجم العربي، يوم هل القرنالتاسع عشر ،غير أن معاجم لغات الغرب أخذت تواكب نهضته العلمية وحضارته المادية لتقى بمتطلبات النهضة والحضارة ، فماذا صنع العرب بمعجمتهم الموروث للحاق بمعاجم لغات الأمم المتمدينة ؟

لقد بدأ القرن التاسع عشر والعرب متقوقعين على أنفسهم فى ظل حكم يحاول اللحاق بموكب الحضارة الغربية، يعثر خطواته التخلف المستشرى فى إدارته وطبقات شعوبه المتعددة ، حتى إذا ما غزا نابوليون مصر وقام فيها حكم محمد على وأسرته، وهجمت الإرساليات التبشيرية على ملاد الشام، وأخذت تتنافس فيا بينها، استفاق العرب من سباتهم وظهرت بوادر الصحوة فيهم مبشرة بوثبة معجمية رائعة. وما دخل القرن العشرون

<sup>( \* )</sup> ألقى هذا البحث في الجلسة الثالثة من العيد الخمسيني

Arabic Lexicography, JOHN A. HAYWOOD Leiden E. J Brill (١)

إلا وآتت جهود العلماء ثماره ا فظهرت المعاجم تترى ، وفى كل منها جهد يشكر عليه صاحبه، وليس مقامنا مقام تعداد تلك المعجمات أو الحديث عن مزايا كل واحد منها وعير وبه ، على أننا نستطيع الحزم بأنه لم يكن بينها المعجم العربي المنشود .

وتعدد علماء العربية المشتغلون بالمعجم العربى ، وتعددت المؤسسات التى تساهم في ذلك ، وكان في طليعتها مجمع اللغة العربية في مصر الذي نحتفل اليوم بعيده الذهبى ، فإليه تزجى التهانى وعليه تعقد الآمال لتحقيق الوصول بمعجمه الوسيط إلى مصاف معاجم اللغات العالمية .

لقد وضع المجمع نصب عينيه ، منذ تأسيسه هدفا ، عمل جاهدا لتحقيقه هو تجديد المعجم العربي، فلما كانت سنة ١٩٦٠ صدرت عنه الطبعة الأولى من المعجم الوسيط وقد تهيأ له ما لم يتهيأ لغيره من وسائل التجديد، واجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره من خصائص ومزايا (على حد قوله في المقدمة) ولكنه في الحقيقة لم يكن المعجم المنشود وإنما كان خطوة هامة باتجاهه إذ ظهرت فيه أخطاء وعيوب عديدة ، حملت المجمع على إصلاحها أو تجنبها ما استطاع خلال عشر سنوات أو تزيد ، فلما كانت سنة ١٩٧٧ ظهرت الطبعة النانية من الوسيط بعد أن أعادت لحنة المحمع قراءة الطبعة الأولى من المعجم مادة مادة مرددة فيها نظرات فحص وتمحيص ، فتتبعت ما ترك المعجم من بعض الألفاظ أو فروع المعاني لتزوده منها بما يسوغ ، ومحرت في مراجعة الشروح والتفسيرات أن تجعل عباراتها أيسر منالا وأقرب إلى دقة وإحكام . . . وأضافت إلى المعجم طائفة كبرة من أمهات المصطلحات العلمية وألفاظ الحضارة التي أقرها المجمع كما تقول اللجنة المجمعية .

وكان المعجم الوسيط فى طبعته الثانية خطوة جديدة عظيمة نحو المعجم المنشود، ولكنه لم يكن إياه .

أنا لا أريد تعداد عيوب الطبعة الثانية من الوسيط التي حالت دون أن يكون المعجم المبتغى ، غير أنى أحب وضع معالم فى الطريق إليه ، وحسبى أن أذكر مثالا واحد ثم أبين ما أرى ضرورة الالتزام به لتثمر الجهود المبدولة فى إعداد الطبعة الثالثة المثمرة الطبعة المرجوة.

سبق أن حاولت بعد صدور الطبعة الأولى من المعجم الوسيط إبداء بعض الآراء فيها وبثثت تلك الآراء في كتابين طبع أحدهما في دمشق (١) والآخر في القاهرة (٢) وهاكم قصة رأى منها:

للحنف فى العربية معان كثيرة رددتها كل المعجمات، وعلماء اللغة مختلفون على المعنى الأصيل للحنف، ويمكن القول بأن آراهم المتضاربة تندرج فى ثلاث زمرهى :

أولا: يقول عدد كبير من علماء اللغة بأن المعنى الأصيلللحنف: الميل والاعوجاج والحنيف من مال عن الضلالة فترك الشرك إلى التوحيد ، ومن القائلين بالما ابن فارس وابن سيده والزمخشرى والفيومى.

ثانيا : تقول طائفة من العلماء بأن لفظة الحنف من الأضداد فهي تعني الاعواج والميل تارة ، وتعني الاستقامة تارة أخرى وفي طليعة القائلين بهذا الرأى الفيروز ابادى وأخذ بهذا الرأى معدلا معجم ألفاظ القرآن الكريم الذي صنعه مجمع اللغة العربية بمصر ، فقال : حنف : مال ، ولما لم يجد في ألفاظ القرآن الكريم إلا معني واحداً قال : والحنيف: المخلص الذي أسلم لأمر الله فلم يلتو في شيء من دينه .

ثالثا : هناك من يقول بأن المعنى الأصيل للحنف : الاستقامة ، وأثبت هذا الرأى صاحب اللسان فقال : قال ابن عرفة فى قوله عز وجل ( بل ملة إبراهيم حنيفا ) قد قيل إن الحنف : الاستقامة وإنما قيل للمائل الرجل أحنف ، تفاولا بالاستقامة ، وقال أبو زيد : الحنيف : المستقيم وأنشد :

#### تعليم أن سيهديكم إلينا طريق لايجور بكم حنيف

وعلق صاحب التاج على قول ابن عرفة قائلا : قلت وهو معنى صحيح وكان المعجم الوسيط في طبعته الأولى قد أخذ بالرأى الأول مثبتا في مستهل تعريفه للحنف أشد حالات الاعوجاج فقال : «حنف الرجل حنفا : اعوجت قدمه فصار ظهرها بطنها حلقة » وكنت فصلت الكلام عن كل هذا في نقدى للطبعة الأولى من الوسيط فلما صدرت الطبعة الثانية ظل الاعتماد فيها على الرأى الأول غير أنها تلطفت في وصف فلما صدرت الطبعة الثانية فلل الاعتماد فيها على الرأى الأول غير أنها تلطفت في وصف الحنف فقالت : حنف الرجل : اعوجت قدمه إلى الداخل ، مبقية في التعريف قول أبي البقاء في الكليات (وهو من علهاء القرن السابع عشر الميلادي) إذ قال : إذا

<sup>(</sup>١) الممجم العربي ونظرات في المعجم الوسيط من مطبوعات المجمع العلمي العربي دمثق ١٩٦٥.

<sup>(</sup>٢) المعجم العربي بين الماضي والحاضر من مطبوعات معهد البحوث والدراسات العربية .

ذكر الحنيف مع المسلم فهو الحاج ، كقوله تعالى : «ولكن كان حنيفا مسلما » . اوليم ذكر وحده فهو المسلم كقوله تعالى :

« فأقم وجهك للدين حنيفا » فهل ماذكره أبو البقاء من المعانى الأصيلة لمادة لغوية ؟ إنه بأقوال المفسرين أشبه

سقت قصة مادة (حنف) فى طبعتى المعجم الوسيط الأقول: إن المعجم العربى ليكون معجم القرن العشرين الاباد له من مبادئ يلتزم بها وأساليب يتبعها، وسأحاول تعداد أهمها فيما يلى:

أولا: الانتقاء ، فليس كل ماورد في المعجمات القديمة ، يصلح للمحشر في معج القرن العشرين ، كما هي الحطة المتبعة في المعجم الكبير ، ويجب أن يلاحظ عند الانتقاء وضوح المعنى وأصالته ، وسهولة الألفاظ وأنسبها ، لتواكب لغة المعجم مسيرة الحياة الحضارية المعاصرة ، يستبعد منها الحوشي والغريب ، وتسقط الأساطير والأقوال الضعيفة التي تناقلتها بعض المعاجم وتحذف التعريفات المنافية للعلم المحقق .

ثانيا: الالتزام بمقررات مجمع اللغة العربية المتعلقة ببناء المعجم العربي ، وفي طليعتها قراره إكمال المادة اللغوية إذا لم يرد بعض مشتقاتها في المعجمات القديمة ، مادام يجرى على سنن العربية وقواعاها الأصيلة وكانت الحياة المعاصرة بحاجة إليه .

ثالثا: الامتناع عن إثبات أى كلمة فى المعجم إذا لم تكن عربية النجار إلا إذا ألحقت برمز ينبىء عن صفتها ، معربة كانت أو دخلية ، مولدة أو محدثة، عامية فصيحة أو غير فصيحة ، أو كانت من مصطلحات العلوم والفنون والحضارة ، أقرها المجمع أو هو فى سبيله إلى إقرارها .

رابعا: إلحاق كل لفظة تدل على بعد أو وزن أو كيل ، أو كان لها ذلك ، بما يفيد معادل قيمتها المستعمل فى العصر الحديث ، فلا يقبل من معجم حديث أن يعرف بردى مثلا: بأنه نهر دمشق الأعظم يخرج من قرية الزبستانى على خمسة فراسيخ من دمشق مما يلى بعلبك ، ثم يعرف النيل بأنه نهر مصر والسودان .

خامسا : الالتزام بالتماثل فى التعريف بالعدلاء ؛ فنى السماء مثلا اثنا عشر برجا ، ومن المنتقد أن يجد امروً فى معجم حديث تفاوتا فى التعريف بها فيجد :

الأسد : أحد بروج السماء .

الحدى: برج في السماء بجوار الدلو.

. الدلو : برج من بروج السماء .

القوس : برج في السهاء هو تاسع البروج .

أما الميزان فقد سها المعجم الوسيط عن ذكره في طبعتيه .

وفى السنة اثنا عشر شهرا ، ومن غير مقبول اليوم أنلا يجد المرء تعريفاتها متفاوتة فحسب بل يرى مع التفاوت ميلا عن الصحة أو بعدا عن الدقة منقولا من معجهات قديمة ، لم يدقق أصحابها فيما نقلوه عن غيرهم ، فيجد مثلا :

الكانون: ج (كوانين) وكانون الأول: (ديسمبر) ، وكانون الثانى (يناير) شهران فى قلب الشتاء بين تشرين الثانى وشباط ، ولا شهر بينهما ، ويسميهماالعرب : شهرى قاح .

آذار : الشهر السادس من الشهور السريانية يقابله مارس من الشهور الرومية .

نيسان: الشهر السابع من شهور السنة السريانية يقابله إبريل ، وهو الشهر الرابع من شهور من شهور السنة الرومية (الميلادية) ، ونيسان في الحقيقة هو الشهر الرابع من شهور السنة الشمسية ، عرفه البابليون باسم نيسانو NISANU وعرفه العبرانيون القدماء باسم نيس NIS وعرفه السريانيون باسم نيسون NEESON و دخل الضاد معربا بلفظة نيسان فقال البحترى مثلا:

فكأن دينا للسماء على الثرى سلفا قديما حسل فى نيسان وقديما قال عدى بن الرقاع يصف عيرا وأتنا رعين البقل فى إبانه ثم نضبت المياه حتى تعذرت: (عليهن فى نيسان باقية الشرب).

فنيسان رابع أشهر السنة لا سابعها ، ولفظه معرب قد بما وليس كإبريل دخيلا على العربية من قرن مضى ، وقد أثبت المعجم الوسيط فى طبعته الثانية تعريفه المذكور آنفا دون أن يشير إلى حقيقة لفظه كما فعل فى تعريف شهر (ديسمبر) إذ أشار إلى أن لفظه من الدخيل .

هذا والمشرف على طباعة معجم فى القرنالعشرين ، غدا يتمتع بجميع مزايا التقدم التقي الحديث فى وسائل الطباعة المعاصرة ،فالطباعة بوساطة آلات الصدف التصويرى وبإشراف الحاسب الآلى الإلكترونى توفر جهود الأفراد فى الصف والشكل ومعرفة الخطأ وسهولة استبعاده قبل الطباعة .

إن الحاسب الإلكترونى بقدرته التنبيه على أمور كثيرة يحب المستولون عن المعجم الحديث أن لا يراها الناس فيه ، فتراهم يبادرون إلى منع ظهورها في معجم. فهو يستطيع تحديد المواد التي وردت فيهاكلمات ، تسمح القواعد المقبولة برسمها في صورتين لتوحيد هذا الرسم في المعجم ، مثل الأعداد المركبة مع لفظ مئة ، وداوود ، وأوكسجين .

ويستطيع الحاسب الإلكترونى أيضا تحديد المواد التى وردت فيها كلمات مثل أوروبا مرسومة بصيغة تنتهى بالألف مع تحديد المواد التى وردت فيها الكلمة نفسها منتهية بالتاء المربوطة ، ومع هذا التحديد يتمكن المسئول من اختيار أحد الرسمين .

غير أن الحاسب المذكور ، إذا كشف عن أن كلمة سورية وردت فى إحدى مواد المعجم برسم ينتهى بالألف ، يعجز عن التنبيه على أن سورية لا تحب أن ترى اسمها ، لأسباب تاريخية ، مرسوما بالألف لأن القانون فيها يلزم أطفال المدارس بكتابة اسم سورية بالتاء المربوطة ويفرض على موظني الحكومة أن لا يكتبوا اسم الدولة إلا بالرسم الذي المرتضاه لها.

كها أن الحاسب الإلكترونى لا يستطيع تخير الرسوم والصور الجيدة التى تمثل الشيء المراد إيضاح تعريفه ، كما الا يستطيع تلقائيا أن يدون تحت الرسم نسبته إلى الحقيقة كبرآ أو صغرا ، كما هي سمة المعجمات الحديثة ، إنما يمنع ذلك كله مهندس أو خبير .

إن معجم القرن العشرين اللغوى ، لا يضعه اللغويون فحسب ، إنما يصنعه العلماء فى اللغة والمتخصصون فى علوم كثيرة أخرى ، متعاونين مع أفراد يتقن الواحد منهم ضربا من الفن الذى لا بد منه لإخراج معجم يرضى أساطين اللغة وغيرهم من العلماء ، ويعجب الطلاب وسائر القراء.

إن معجم القرن العشرين لا يصنعه بالعربية ، إلا رجال يومنون بالفصحى و محبونها ، يدافعون عن سلامتها ويسهرون الليالى فى خدمتها ، وكلمة صنع الشسادية تتضمن معنى لا نظير له فى كلمة تقابلها فى لغات سائر الأمم ، إنها تتضمن « العمل بإجادة و إتقان ، عن ترتيب و إحكام لما تقدم العلم به ، ليوصل إلى غاية مراده منه » . « على ما جاء فى معجم ألفاظ القرآن الكريم »

الدكتور عدنان الخطيب عضو المجمع من سورية

# پاؤستا ذعدا به کنون

للإعلان عن إنشاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة أو مجمع الملك فؤاد الأول كما سمى بادىء بدء في العام الثاني من العقد الرابع لهذا

كان القرن ، صدى استسحان وابتهاج في جميع الأَقطار العربية ، لما يحس به جميع المثقفين العرب من حاجة اللغة إلى تطور وتجديد لمسايرة العصر والنهضة العلمية الحديثة . وتشرفت كما تشرف غيري لأعمال هذا المجمع . ونحن على يقين بأن مصر ، ومالها من قدرات مادية ومعنوية وما تزخر به من أدمغة علمية وأدبية ، ستنفخ في لغتنا الضادية روحا جديدة وتبعثها من مرقدها الذي نامت فيه حقبا طويلة ، وكانت المواصلات المتقطعة في أغلب الأَّحيان تحول بيننا وبين الاطلاع على ما يصدر عن المجمع من إنتاج ، وإنما نتسقط أخباره على قلة من بعض الصحف والمجلات الأسبوعية التي لا تشفي غليلا من فكرة ولا ثقافة ، بل إنها ربما تندرت به وبرجاله ، وهي التي روجت لمصطلح «الشاطر والمشطور وبينهما كامخ» زعماً بأن المجمع وضعه لما يسمى بالساندويش ، وكنت كثير الحرص على مجلة المجمع التي لا تعرفها شركات التوزيع ، أتطلبها بكل الوسائل ، كما أفعل في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق ، ولا أحصل على هذه ولا على تلك إلا بمشقة ، وليس داعاً ، في حين أن مجلة المقتطف التي تتولى توزيعها الشركات المختصة ، قلما تفوتني ، وكانت هذه المجلات الثلاث هي التي تشبع نهمي العلمي .

واتصلت مباشرة بالمجمع لأَّول مرة في سنة 1975 حين كنت في زيارة لمصر ، وحضرت جلسة علنية له ، تكلم فيها الدكتور منصور فهمي الأمين العام للمجمع ، كما تكلم الأستاذ شفيق غربال ، وحضرها ممن عرفت مفتى القدس الحاج

أمين الحسينى وهو الذى اصطحبنى معه إلى المجمع ، وقبل انعقاد هذه الجلسة طرحت سؤالا على بعض من تحلقنا معهم فى قاعة الانتظار عن كلمة (الطبات) وكنت سمعتها كثيرا أثناء الكلام عن السفر بالطائرة ، ولا حظت أن الناس فى المشرق يغلب عليهم أن يقولوا منى بضم الميم فى اسم هذه القرية من مشاعر الحج ، والمعروف فيه الكس ، فأنشد ساحة المفتى البيت المشهور :

مُنى إن تكن حقًا تكن أحسن المى وإلا فقد عشنا بها زمنا رَغْدَا لكنه أكد أن اسم القرية هو منى بكسر أوله وأن ما يجرى على ألسنة بعض الناس إنما هوو من التعلل بالمنى والتشابه بين اللفظين . وكان اعتذارا لطيفاً من سماحته لهؤلاء الناس . وذلك مما استفدته بالقرب من أخلاق المجمعين ، وأنا في ذلك الحين أشرف بعضوية المجمع العلمي العربي بدمشق ، إذ التحقت به سنة 1956 بقرار من الرئيس شكرى القوتلي ، وقد عرجت على دمشق قبل وصولي إلى القاهرة ، عائدا من الحج أنا ورفاق في الوفد الرسمي ، فزرنا المجمع في بنايته الأثرية ، ورئيسه يومئذ الأستاذ خليل مردم بك ، فاحتفل بنا وتعرفنا ببعض أعضائه وأمينه العام وقتئذ وجو الأمير جعفر الحسيني وكان الأستاذ مردم يحقق ديوان ابن الخياط على عدة نسخ ، منها نسخة مغربية الخط ، فسأل عن بعض الكلمات التي تردد في قراءتها ، وأخبرته أن عندنا في المغرب نسخة جيدة منه فطلب إتحافه بها ، وهي من خزانة السيد اليزيد بن صالح باشا تطوان سابقا ، فأرسلت إليه صورة منها ، وقد من مقدمة الديوان عند نشره إنها أقدم النسخ التي عثر عليها تاريخا وأقلها أخطاة .

وهكذا كتبلى فى هذه الرحلة الاحتكاك بالمجمعيين فى مصر والشام ومخاطبتهم عن قرب، بعد أن كانت صلتى بهم عن طريق المراسلة، وخاصة الزملاء الدوريين وأولهم الرئيس محمد كرد على الذى كاتبته ببعض الملاحظات على ما قرأته فى المجلة ورد على طالبا مواصلة الكتابة إليه وأهدانى نسخة من كتابه كنوز الأجداد فور صُدوره.

وفى سنة 1961 أُشعرت بانتخابي عضوا عاملاً في مجمع اللغة العربية بالةاهرة ،

غير طلب ولاسعى ولا تشووف علم الله - لأنى لم أكن هناك عند نفسى ، فأحرى عند غيرى ، والناقد بصير كما يقولون ، وقد كان الأمر كذلك فى عضوية مجمع دمشق ، فالقضية إذن إنما هى قسمة وحظ ونصيب ! . . وكيفما كان الحال فالأمر جد ويجب أن يُعطَى ما يستحقه من الأهمية ،ومجمع القاهرة له مؤتمر سنوى يحضره الأعضاء العاملون للمشاركة بالرأى والمناقشة فيما أنجزه من أعمال طول السنة وتقديم ما يكون لهم من أبحاث لغوية وأدبية ،إضافة إلى تمتين الروابط بين الأعضاء الوافدين من الأقطار العربية وإخوانهم المصريين ،وهى روابط تمثل وحدة اللغة والفكر والثقافة ، لا سيما وقد عُيِّن معى فى تلك السنة عشرة أعضاء من مختلف البلاد العربية ، وهم الأساتذة : أحمد عقبات ، إسحاق الحسينى ، أنيس المقدسي ، عبد الله الطيب ، على الفقيه حسن ، عمر فرُّوخ ، قدرى حافظ طُوقان ، محمد البشير الإبراهيمي ، محمد بهجة الأثرى ، محمد الفاضل ابن عاشور .

كان استقبال هذا الفوج الجديد من الأعضاء جماعيا ،قام به الدكتور إبراهيم مدكور وهو يومئذ الأمين العام للمجمع ،ورد عليه باسم بقية الأعضاء الشيخ البشير الإبراهيمي .واشتملت كلمة الدكتورمدكور على التعريف عهمة المجمع ووضع اللغة العربية في الحاضر وما يؤمل أن تكون عليه في المستقبل وقال عن الأعضاء الجدد « إنهم بين أديب ولغوى وفقيه وقانوني وعالم ومؤرخ وصحني وسياسي ، في غنى عن التعريف ولا سبيل لأن أوفيهم حقهم » ولكنه قدم كل واحد منهم بكلمة مُوجزة تُبين تخصصه واهتاماته ، وكان ذلك في المؤتمر السنوى للمجمع . وفيه ابتداء عملنا في المجمع ومشاركة كل بما تكين له من بحث لغوى أو أدبي أو تاريخي ،مع الإسهام في مناقشة ما يعرض من أبحاث ومصطلحات وقرارات يقدمها مجلس المجمع أو غمناؤه ، وكان إسهامي الأول ببحث لغوى يحمل عنوان : « لِما بِه وألفاظ أخرى . . . » وقد نوقش هذا البحث ووقع التنويه به ، وتلقيث بعد ذلك ولمدة أخرى . . . » وقد نوقش هذا البحث ووقع التنويه به ، وتلقيث بعد ذلك ولمدة الواسطة من غير واحد من الزملاء شواهد تؤيد ما قلته في تعبير « لما به » وكلمة الواسطة من الألفاظ التي ذكرتُها معه .

ومن أحسن ما أرويه في هذا الصدد أنه وقعت المذاكرة فيما عُرض على مؤتمر المجمع من اقتراح يقضى بتخصيص موضوع واحد للأبحاث التي يقدمها الأعضاء للمؤتمر ، فكان هناك مُساندون للاقتراح ومعارضون ، وكان الأستاذ عباس محمود العقاد من المعارضين قائلا إن في ذلك تقييدا لحرية الأعضاء وتضييقاً عليهم في مجالات البحث الواسعة ، وضرب المثل ببحثي المتعلق بتعبير «لما به» وشرعه الذي لولا تَرك الباب مفتوحاً في وجه الأعضاء لِطَرق ما يعِنُّ لهم لما ظفر ثما به .

وكان الأستاذ العقاد إنما يحضر بعد افتتاح الجلسات ،ويتابع بعض فقرات جدول الأعمال ويناقش ما يستدعى المناقشة بعُمْق ،وخصوصاً المصطلحات العلمية ثم ينصر ف قبل اختتام الجلسة . كما أنه لا يحضر الاستقبالات والمآدب والرحلات التي ينظمها المجمع . وبعكس ذلك الرئيس الدكتور طه حسين فإنه كان يحضر الجلسات من الأول ويفتتحهاهو على ماكان به من مرض مُزْمن ، ويدخل قاعة الاجتماع الجلسات من الأول ويفتتحهاهو على ماكان به من أسم وتصلح هندامه . وهو يبتسم على رأسه وتصلح هندامه . وهو يبتسم ويتتبع سير العمل ولكنه لا يقول شيئاً ، إلا إذا مرت كلمة أو ذكر نص مِما يست لألفاظ القرآن بصلة ، فإنه يذكر الآية التي وردت فيها تلك الكلمة ، أو تُشاكل النص باللفظ ، وإن لم تكن شاهدا على ما يجرى الكلام فيه .

وهكذا كانت آى القرآن الكريم على طَرف الثَّمام منه. يقرأها وكأنه ينظر في مصحف، وهكذا كانت رئاسته فيا أدركنا و تشريفية فقط ، أماتسيير الجلسة وما تتطلبه الرئاسة فكان من شأن الأمين العام الدكتور إبراهيم مدكور.على أنه بعد اشتداد مرضه صار يتخلف عن الحضور كثيرا وينوبعنه في رئاسة الجلسات خليفتُه الأُستاذ زكى المهندس.

وعلى ذكر جدول الأعمال نُشِير إلى أنه يكون ذا جوانب الكاكل واحد إمنها يستتشير فريقا من الأعضاء ذوى الاختصاصات المختلفة ، فَقُوائم المصطلحات تهم الهل العلم من جهة وأهل العربية من جهة أخرى. وألفاظ الحضارة ولغة الصحافة العنى الجميع . وكان يعتنى بجمعهاوتقديمها الأستاذ محمود تيمور . ومذكرات .

لجنتَى الأُصولوالأَلفاظ والأَساليب تحظى بدراسة حادَّة من علماءِ العربية .ومواد المعجم الكبير تستقطب أهل اللغة والأَدب والعلوم واللغات السامية والمؤرخين وسواهم شم البحوث التى يُلقيها أصحابُها فى أَبواب المعرفة المتنوعة ، وهى بحسب موضوعاتها تَكُون محطَّ عناية العالمين بتلك الموضوعات .

وتحتدم معارك المناقشة في هذه المجالات، ففي المصطلحات العلمية الجديدة التي يضعها المجمع بمعرفة اللجان المختصة رُبما حُوِّر مصطلح أَو أُخِّر لإعادة النظر فيه أَو اسْتبدل بغيره مما يقترحه أحد الأعضاء وتكون المناقشة فيها بين أهل الاختصاص وعلماء العربية ، أُولئك في تحديد معناها بالضبط وهؤلاء في موافقة صياغتها للقواعد وهذا مع العلم بأن المجمع يُرسل قوائم هذه المصطلحات إلى الأُعضاء العاملين بالبلاد العربية للاطلاع عليها وإبداء نظرهم فيها قبل عرضها على المؤتمر لإٍقرارها، ولذلك تكون المناقشة فيها خفيفة . وكذلك تُناقَش الأَلفاظ الحضارية والصحفية ويُقرّ منها ما يُقر ويُستبعد ما يستبعد . ولكن المناقشة تحتد كثيرا وتطول في قرارات لجنة الأُصول ولجنة الأَلفاظ والأَساليب ، ويقف علماءُ العربية منها مواقف مُتحفِّظة ولا يسلمون منها إلا القليل. وكان للمرحوم الشيخ محمد على النجار في هذا الصدد مصادمات مع غير واحد من الأعضاء المتساهلين الذين يصفُونه بالتزمت والتشديد وخَلَفه في ذلك المرحوم الأُستاذ عباس حسن ، بل إن هذا كان أكثر تُصدِّيا وتعرضا لكل مخالفة للقواعد والأنصول يواجهها بالنص والدليل الحاضر ولا يدَعُها تمرّ بوجه من الوجوه وكان يحمل دفترا صغيرا في جيبه يتضمن نصوصا وشواهد من مختلف الكتب الأُمَّهات والمتون المستعملة والشروح والحواشي في عبارات وجيزة مع الإٍشارة للمصدر بالاسم والصفحة والطبعة ، فلا يفتأ يرجع إليه ويستظهر به . ويتضايق بعض الأَعضاءِ من استقصائه، وتُحاولُ الرئاسةُ أَن تُقفل الموضوع، ولكنه يمضى لطِيَّته لا يلوى على شيء حتى يتيم ( مُرافعته ) مستمنحا حِلْم المُتضايقين . . ولا يختص هذان العضوان بالمنافحة القوية عن العربية وسلامتها لحد الغضب والتشنيُّج كما رأينا ، فهناك آخرون من مصر كالأُستاذ الشاعر محمد عبد الغني حسن والأُستاذ

محمد بهجة الأثرى من العراق ، والدكتو، عمر فروخ من لبنان وغيرهم . والقضية قضية اتجاهين ، اتجاه محافظ واتجاه مجدد ، والكل يريد الخير للغة العربية ويعمل على تقدمها وازدهارها . وقد يقع هذا التعارض بين رجال من أهل العلم التجريبي ويصل إلى المهاجمة ، فلا أزال أذكر كيف وقف الدكتور عبد الحليم منتصر ، وهو عالم نباتي كبير في وجه الدكتور محمد كامل حسين ، وهوا طبيب وأديب وكان يتكلم على تطوير العربية والتحلل من ( الأشمونيات ) والكتب الصفراء فرد عليه الدكتور منتصر في ثورة عارمة وقال له إن الأشمونيات والكتب الصفراء هي التي حفظت لنا لغتنا وصانتها من العجمة ، وأنت نفسك إذا أردت تحقيق سألة من لطب لا بد أن ترجع إلى الكتب الصفراء وأشمونيات الطب ! ولا ننسي أن الد كتور العمد المعتور المعقول المعتور المعقول الكتب الصفراء وأنت نفسك إذا أردت تحقيق سألة من العب لا بد أن ترجع إلى الكتب الصفراء وأشمونيات الطب ! ولا ننسي أن الد كتور المعتور المعقول المعتور المعقول الكتب النحو المعقول المعتور ال

وللدكتور محمد أحمد سليمان وهو أطبيب أيضاً مواقف من أهذا القبيل ، فليس الأمر مقصورا على علماء العربية ، أى اتجاه المحافظة ، ولا خلافه مختصاً بأهل العلم العام ، فمن أنصار التجديد الدكتور مهدى علام الأمين العام المحالى المجمع وهو دكتور أدب وفلسفة ، ومنهم الأستاذ محمد شوقى أمين وهو أستاذ لغة ونحو ، وكثير من الأعضاء ينهجون نهج التوسط وعلى رأسهم الدكتور إبراهيم مدكور .

وإذا كان في أن أحشر نفسي أن أهذا المقام غإني أميل إلى التجديد ولكن في حدود أويد كل ماينشري اللغة ويوسع دلالاتهاء، وأفضّل أن يكون عمل المجمع منصبا عسد الفراغ وكفاية الحاجة في كثير من أسهاء المواد والآلات والمستحدثات العمرانية والحضارية والعلمية ، وما أكره وأكون محافظاً أفيه كلى المحافظة هو الهدم والتجاوز للأصول والقواعد المحررة بدعوى التسهيل والتيسير ، فكم أسفّت لإلغاء حكم الممنوع من الصرف مثلا ، وهو حكم مبنى على قياس صحيح واستقراء آتام ، الوان كنت أحمد الله على أن أحداً لم يأخذ بهذا (التجديد) أو التسهيل. وما زالت كنت أحمد الله على أن أحداً لم يأخذ بهذا (التجديد) أو التسهيل. وما زالت الأساء الممنوعة من الصرف والعِلَل المُوجهة لمنعها محترمة من الجميع . وأعتقد أن كل ما كان من هذا القبيل مبنيا على نظر سديد وتعليل معقول سيبقي بمنجى ن التعديل والتحوير .

ويشصل بهذا الموضوع أن الرئيس الدكتور إبراهيم مدكور طلب منى ذات يوم أن أرأس جلسة المجمع ، وكان جدول الأعمال يشتمل على مذكرة للجنة الألفاظ والأساليب ، فقال لى أحسد الزملاء إن الرئيس كلفك برئاسة المجلسة حتى لا تُناقش، فقلت له ليست هذه أول مرة أرأس فيها الجلسة وأذاقش ... وعند عرض مواد الجدول جاءت المذكّرة المشار إليها وكان فيها توجيه ما جرى به العمل وخاصة فى الشرق من حذف كلمة إبن بين الأساء المتعددة المستعملة علماً للشخص الواحد مثل أحمد محمد عبد الله وأصله أحمد بن عبد الله ، وقد صحّحت المذكرة هذا الاستعمال وأعربته بعدة وجوه منها جراسم الثانى بالإضافة إلى الأول ورفع الثالث أو على الأصح إتباعه للأول. . فاستأذنت الرئيس فى المناقشة بحكم أن رئاستى بالنيابة وقلت إن هذا الإعراب لا يصح لأن فيه الإتباع بعد القطع وهو لا يجوز ، فوافق الرئيس والمجلس وألغى هذا الإعراب . وهذا مما يُظهر توسط الدكتور مدكور بين التجديد والمحافظة .

والمعجم الكبير الذى يُعدُّ من أهم أعمال المجمع ، هو أيضاً مما تتوجه إليه عناية الأعضاء على اختلاف اختصاصاتهم ، فبعد ما تَنْكبُّ اللجنة المُحضِّرة لمادته وتبدلُلُ جهودها طوال السنة في إعداد مسودة قد تزيد أحياناً على مئة وخمسين صفحة ترسل إلى الأعضاء العاملين خارج مصر للنظر فيها والملاحظة عليها ، وتطرح هذه المسودة على المؤتمر للمناقشة ، فيتدخل خُبراءُ اللغات السامية وغيرها للتأصيل ، وخبراءُ اللغة العربية للتصحيح ، وخبراءُ التاريخ والجغرافية والأدب والعلوم ، فيدلى كل بدلوه ، وتدافع اللجنة المحضِّرةُ عن رأيها إذا كانت هناك انتقادات . . وقد يُستغنى عن بعض المعلومات أو الشروح التي يُرى أنه لا حاجة إليها أو ليست مما تتضمنه المعاجم والكتب ممن يسهم في تحرير هذا المعجم ببعض التحقيقات اللغوية وإضافة ما يراه ضرورياً من المعلومات المتعلقة بتاريخ المغرب الكبير والأندلس وتراجم أعلام من المشرق والمغرب وغير ذلك ، فيوُخذ ذلك بعين الاعتبار في غالب الأحيان وحبَّةُ رمُل في صرح هذا المشرع الكبير هي من التعاون الذي لا تتحقق الأمور العظيمة إلا به .

وبالمناسبة أذكر أنى كنتُ حريصاً على وضع المعجم الوجيز ، أثناء الاشتغال بالمعجم الوسيط وبعد صدوره ، وأثناء الاشتغال بالمعجم الكبير ، وكنتُ أطلب التعجيل به ولا سيا في الجلسة الختامية للمؤتمر ، ليوضَع بأيدى الطلبة والصحفيين وناشئة الأدب ، عسى أن يكتفوا به عن بعض المعاجم المدُّخولة التي ملاَّت الساحة . وقد صدر والحصد لله ، وأتمنى لو أعطى امتيازه لبعض دُور النشر الكبيرة بعد مراجعته لإخراجه في طبعة إفاخرة وتوزيعه على أوسع نطاق في البلادالعربية ليكون بمتناول جميع الراغبين .

وتحتلُّ البحوث اللغوية ، محل الصدارة في الأَّعمال اليومية للمؤتمر بحيث يكاه. لا يخلو يوم من إلقاء بحث أو بحثين ، إما ابتداء أو بعد عرض قوائم المصطلحات ولا يكتب كل الأعضاء أبحاثًا بل إن منهم من لم يكتب بحثًا أصلا وخصوصاً القُدامَى منهم ، ويتشرف الجميع إلى سماع بعض المتكلمين من ذوى الاختصاصات المتنوعة ، أو المعروفين بالإِجادة فيما يتناولونه من المؤضوعات ، ومن حسن المعاملة التي نلقاها نحن الضيوف من إخواننا المصريين في المجمع أنه إذا كان هناك متكلمان مصرى وعربي وافد، يقدم الْوَافِدُ على المصرى في الكلام، وهو أُدب رفيع لم أَره في غير مجمع اللغة العربية بالقاهرة . وتُعقُب المناقشة أو التعاليق كل بحث . وتُحال بعض الأبحاث على اللجان المختصة ، وتحظى بعضُها بالإطراءِ لما تتسم به من الجدَّة والعُمق . ويضيق المقام حتى عن إعطاءِ الأَمثلة فهي كثيرة ، فضلا عما في ذلك من الحرج .. ولكني أَذكر فيما يخصني أنى قلما حضرت مؤتمرا للمجمع ولم أُقدم بحثا . وأَبحاثي التي قدمتُها تتراوح بين موضوعات اللغة والنحو والأَّدبوالتراجم . وبالإضافة إلى بحث « لما به وألفاظ أُخرى » المذكور آنفاً كان لى بحث بعنوان شبيه بهذا وهو: " « القُنْداق وألفاظ أخرى » أَثبت فيه الفرق بين القنداق والفنداق ، على خلاف ما درَج عليه ابنُ منظور في لسان العرب وبينت معناه ، وبحث بعنوان « هل اسم خلدون ونحوه مُكبر على الطريقة الإسبانية » فندت فيه ما زعمه ( دُوزي) ! وتبعه غير واحد من الكتاب العرب أن هذه الأساء التي على وزن فَعُلُون مَقِيسة على ال الإسبانية وذكرت أمثلة لها من عصر الجاهلية وصدر الإسلام قبل أن تفتح إسبانيا وشرحت قاعدة التكبير في الإسبانية بما يَستبعِدُ تطبيقَها على هذه الأَسهاء العربية ، وكان لهذا البحث صدى استحسان إلى حد أن الأُستاذ إبراهيم اللبان هنأني وقال لى : لقد دافعت عن رأيك بحجة لا ترديروزاد قائلا : إن إخوانك المصريين يحبونك ويقدرون علمك وخلقك ، وهو كلام قال لى مثله الدكتور إبراهيم أنيس أكثر من مرة . وإنما أذكر هذه العبارات التى تنضَح بالود والخلق الكريم اعتزازاً بها وتنويها بأصحابها جزاهم الله خيراً - فالمقام بحاله وقد قال معيار : « اذكرونا مثل ذكرانا لكم » . وهما يتعلق ببحث فعلون أننى تقابلت مع الأستاذ عباس حسن صاحب كتاب «النحو وهما يتعلق ببحث فعلون أننى تقابلت مع الأستاذ عباس حسن صاحب كتاب «النحو الوافى »فى أحد الاستقبالات وكان لم يدخل المجمع بعد . فلما تعارفنا قال لى أنت الذي ألقيت بحثا في الأساء على وزن فعلون . فعلمت أن خبره تجاوز أبهاء المجمع .

ومن الأبحاث اللغوية التي ألقيتها بحث ، بعنوان « السليقة عند العرب المحدثين » بينت فيه أن السليقة في العربية كالاجتهاد في الفقه لم ينقطعا بَتَّة ، فصحَّحت بعض الأَلفاظ التي كان الأُدباء يتحفظون بإزائها ويعدونها من العامية كالفنان وكالطيارة التي تجرى على الأقلام الخ ، وبحث في علم الجنس الذي يقابلُ علم الشخص ، وبحث يتعلق بتحقيق رسالة في أحكام الاختصاص للعلامة عبد السلام بن الحاج الجرفطي ونظمها في رجز جعلته ذيلا لباب الاختصاص في الفية ابن مالك أقول فيه :

تكملة لباب الاختصاص تشدَّ منه موضعَ الخَصاص وترفَعُ الخَصاص وترفَعُ النَّاظِم والمَكُّودي وترفَعُ النَّاظِم والمَكُّودي فإن قاربُهما لو أنصفا لقالُ كلُّ منهما قد أجحفا

ولما ألقيته علَّقَ عليه بعض الأعضاء وقال لى الأُستاذ زكى المهندس نائب الرئيس وأُستاذ العربية الذى تخرج على يده عدةُ أَجيال : لقد أَفدتُ من هذا البحث كثيرا وأعجبنى نظمك له وسأُخلو معه وأستمتع بقراءته على انفراد .

والذكريات من هذا القبيل كثيرة يطول تتبعها ، ولكن أطرفها أو من أطرفها ما حكاه في الدكتور كامل مُراد ، وكنتُ ألتقي به أحيانا في حداثق «كروبي» عشية فيجلس إلى ونتحدث عن المجمع وما مر في جلساته من مداولات ، وكأنه آنس منى ما جعله يحكى في أنه كان في رحلة بالكويت وأن وفدا من جمعية إسلامية زاره وطلب منه التفضل بمحاضرة في نادى الجمعية عن الإسلام ، فقال له أنا مسيحى لا أعرف عن الإسلام شيئاً ، وضحت وضحكتُ معه وعرفت مايريده . وكنتُ فعلاً أجهل أنه مسيحى ! . . . "

وإن أنس لا أنسى الرّولات التى ينظمها لنا المجمع إلى بعض المدن كالإسكندرية وبور سعيد وإلى بعض المعالم التاريخية كأهرام سقارة أو بعض المنشآت الصناعية وغيرها ، وتكون فرصةً لنا للاطلاع على مآثر مصر ومظاهر نهضتها الحديثة ، ومناسبة للاجتاع والاحتكاك بجميع موظنى المجمع والعاملين فيه من محررين وكتاب ومديرين ونمتطى متن حافلة كبيرة ويختلط بعضنا ببعض ونتحدث فى مختلف الشوون ، ويكون خروجنا من القاهرة مُبكِّراً ، فنتناول وجبة الفطور ببعض المحطات الريفية ويُوزِّع علينا الله كتور مهدى علام من جراب يصحبه معه حَفَنات من اللوز والفُول السوداني. وعند الوصول تستقبلنا الجهة المقصودة بحفاوة بالغة وتتفرج على المعمل ونطوف بالبلد أو نقف على الأثر ونستمع إلى البيانات المفيدة ، ونتناول طعام الغداء على مائدة المستقبلين ثم نعود مُودَّعين بما استقبلنا به من حفاوة ، ولا يتخلف هذا التقليد في مؤتمر من مؤتمرات المجمع ، ويكون مرتين في كل مؤتمر أي رحلة وزيارة في يومي عمل يتحفيف فيهما الأعضاء من تعب العمل ويستفيدون بما يرونه على الطبيعة ما يزيدهم معرفة بمصر قلب البلاد العربية النابض وثبة الإسلام كما عبر عنها أحد رحالتنا الكبار .

ولا أستطيع أن أُلم بهذه الرحلات العديدة فلأشِر إلى واحدة منها، وفي مِثْلها يُقال يكني من القلادة ما أحاط بالعنق ، وتلك هي التي زرنا فيها المُفاعِل الذري

بالصحراء ، فأخذتنا النشوة بالاستماع إلى الخبراء الواقعين عند كل جهاز من أجهرة المركز ، وهم يتحدثون إلينا عن سير العمل بلغة عربية سليمة ، عامية مصرية ولكنها عربية خالصة تستوعب جميع التفاصيل عن تشغيل الجهاز وجميع المصطلحات إلا فى النادر حين يضطر الخبير إلى استعمال مُفْردة أجنبية ، معتذرا عن عدم معرفته لمرادفتها العربية ـراجياً من المجمع أن يسميها وفى المفردات التي يستعملها هو ، ما لم يضع المجمع له اسها بعد ، فيلاحظ الأعضاء أنه مصطلح لابأس به أو أنه أوْقق الكلمات للمفردة الأجنبية فيشجعونه على المفي فى الحديث ، ويستمر هو فى الحديث ويُطبق القول على الفعل عشر دقائق أو خمس غشرة دقيقة أو عشرين ، من غير أن يتوقف أو يتلعم أو يستعمل كلمة أجنبية فأحرى جملة إلا فى القليل النادر كما ذكرت آنفاً ، وهذا الخبير غالبا ما يكون شاباأو فتاة ، دكتورا فى الخامسة والعشرين وما قاربها . وهو أمر يُدخل الغبطة على النفس ويُفعم القلب بالسرور .

ولعلى أطنبت في هذه الذكريات الجميلة ، ومع ذلك بقيت أنسياء وأسياء لم ألم بها ، وهي الهمسات الخفيفة بين المُتجاورين في الجلسة وكنتُ داماً جازا للدكتور مهدى علام وهو صاحب مُلاحظات وتعقيبات شعرية ونثرية ، والدكتور أحمد عمار وهو صاحب نُكت ولطائف. وكنتُ أنشدته مرة مما جر إليه الموضوع هذين البيتين:

العلماء كلهم من سادا أو لم يسد لم يَبْلُغ المُرادا فرزقهم مُرَخَّم منادى (كياسُعا فيمن دعا سعادا)

فلم يتمالك من الإعجاب بهما وصارينشدهما مرات في المجلس وكلما تقابلنا وكان آكثيراً ما يطرح على بعض الأسئلة على سبيل الاختبار كعدد حروف القرآن ونصفه بالكلمة أو الحرف والكلمة التي تتركب من عشرة أحرف مما كنا نتعاطاه في الكتاب فألق عليه أسئلة مما يلة ين وكان كثير الانبساط والانشراح ولضحكه صوت عال يثير انتباه الأعضاء من بعيد. وفي بعض الأحيان يكاد يجعلني لا أتابع ما يقال

فى المجلس بمُستملحات وإنشاءات، وقلتُ فى العام الماضى للدكتور علام إن الدكتور فى المجلس بمُستملحات وإنشاءات، وقلتُ فى العام الماضى للدكتور علام إن الدكتون والنكتة ، فيالله كأنه كان يسرع إلى أجله . ومن الأشياء التى فاتتنى فى هذه الذكريات بعض المطارحات الشعرية وخاصة مع الاستاذ محمد عبد الغنى حسن ، ومنها الإشارة إلى كيفية تسيير الجلسات وضبط المناقشة وفن الإدارة مما تميزبه السيد الرئيس الدكتور إبراهيم مدكور ، ولكن الكلام طال وربما أدى إلى الملل وفى العنوان ما يدل على الجواب .

فتحيةً للخالدين في العيد النَّهبي لمجمعنا الموقر ،وفَّر الله جَمْعَهم وبَارَك في أَنفَاسهم ورحِم من ودع منهم وبوأهم مقعد صدق في الملأ الأَّعلي ، والسلام .

الاستاذ عبد الله كنون عضو الجمع من المفرب



### لمعجرا الطبية وتوحيدا صطلح لطبي البحرات ورحسيني سيرج

أعنى بالمعجمات الطبية في بحثى هـ أما ، المعاجم الثنائية اللسان الأعجمية العربية ( فرنسية - عربية ؛ وهي حديثة نسبة ) سواء فيها الشامل في مفرداته لمعظم علوم الطب ( وقد أربا عددها على العشرين ) أو المختص الذي اقتصرت مواده على فرع واحد من فروع الطب أو أحد أجزاء أفرع ما . وما أريد به من المصطلح العربي ما شاع استعاله في طب يومنا هذا ما بين قديم موروث عن الطب العربي الإسلامي أو مولد حديث النشأة من مبتكرات القرنين الأخيرين للميلاد .

من المعاجم ما هي من صنع هيئة أو لجنة لها من المؤهلات العلمية واللغوية ما يجيز لها العمل ، ومنها ما هي صنع أفراد من الأطباء ، أو آخزين ليسوا على شيء من الثقافة الطبية أي أفجاء صنعهم أبتر أقرب ما يكون بحاطب ليل ، لا شأن له في هذا الموضوع . وثمة معجمات عربية — أو (أعجمية — عربية ) ذات شروح للمعاني وهي قلة بن سواها لا بد من الإشارة إلها في حينه .

أربع عواصم عربية كانت مراكز لوضع المصطلح الطبي ، وهن: القاهرة ودمشق وبغداد وبيروت. كان البدء في مصر سنة ١٨٢٧ م يوم أسس في أبي زعبل فقصر العيني أول مدرسة للطب الحديث ، وكان التدريس فيها على النسق الفرنسي ، إلا أن لغتها كانت العربية وحدها ، وظل الأمر على ذلك حتى منيت البلاد بالاحتلال الإنكليزي سنة ١٨٨٩ م ، وصارت تلك المدرسة إلى «كلية طب القاهرة» وفرضت الإنكليزية لغة للتدريس فيها . وقد كانت أيام الوحدة مع سوريا محاولة للعودة إلى تدريس الطب فها بالعربية ، غير أنها باءت بالإخفاق ه

أقبل أساتيذ مدرسة قصر العينى بهمة لا تعرف الكلال على ترجمة الأمهات من كتب الطب الفرنسية ، واختطوا في باب المصطلح خطة رشيدة . فأحبوا ما وجدوه وافياً بالغرض من مصطلحات الطب العربي الإسلامي ، وما لم يجدوا له مقابلا في طب أسلافهم مما جد في الطب الحديث لحؤوا فيه إلى الترجمة ووضع أسماء له من أصول عربية ، ولم يعمدوا إلى تعريب الفظ الأجنبي إلا إذا لم يجدوا عن ذلك مندوحة . ومن تصفح عشرات الكتب التي طبعت في تلك الحقبة لا يسعه إلا أن يكبر ما قام به هؤلاء الرواد الأوائل ويؤمن أن المصاعب لا تلبث أن تلين أمام همم الرجال ، ويود لو أنه أتيح لحلفهم أن يتابعوا السير على الطريق نفسه .

غير أن ما وضع فى تلك الحقبة التى امتدت ستة عقود ونيفا من مصطلحات ظل منثورا فيا ألفه وترجمه هؤلاء الرواد ولم بجردوه، فيا أعلم، فى معجمات خاصة غير أن الطبيب المصرى محمود رشدى البقلى (ت نحو ١٣٠٧ه – ١٨٩٠م) وضع معجها باسم «قاموس فرنساوى عربى» طبع فى باريز (سنة ١٢٨٦ه ١٢٨٩م) ويقع فى ٣٥٨ صفحة تشتمل على نحو ٧٠٠٠ لفظ ،

واستأنف العمل في وضع مصطلحات الطب في أوائل العشرينيات من هذا القرن الميلادي ، عندما وضع اللكتور محمد شرف معجمه الطبي واسمه « معجم إنجليزي – عربي في العلوم الطبية والطبيعية »، وهو كما يدل عليه اسمه معجم شامل يحق له أن يعد أباً لكل ما ظهر بعده من معجمات طبية ( أعجمية – عربية ) طبع ثانية سية ١٩٢٩ فجاءت هدنه الطبعة في ألف صفحة من القصطع الكسبير ، وكان تمسرة جهد دائب امتد بضعة عشر عاما ، وعزيمة صدادقة لا يؤتى مثلها إلا القليل من أفذاذ الرجال . وكان منهجه في وضع المصطلح نحو المنهج المأخوذ به اليوم ، غير أنه كان كثيراً ما يضع مقابل اللفظ الإنكليزي عدة ألفاظ عربية ، وكأنه أراد بذلك أن يترك لغيره ولمن يأتون من بعده أن يختاروا منها ما يرونه أوفي بالمعني المراد .

انتخب الدكتور محمد شرف عضوا عاملاً في هذا المجمع الجليل سنة ١٩٤٦ واستأثرت به رحمة الله عام ١٩٤٩

ولمجمع اللغة العربية في القاهرة « ونحن نحتفل بعيده الذهبي في هذه الأيام » القدح المعلى في وضع المصطلحات على اختلاف ضروبها ، إلى جانب فضله الكبير في

تحرير قواعد وإيجاد منهجية قيمة فى وضعها، وللجنة مصطلحات الطب فيه سعى متميز ولا سيا فى عهد رئيسها الصديق الراحل الدكتور أحمد عمار «نائب رئيس المجمع » إذ أبلى بلاء حسنا فى وضع مصطلحات الطب وأسهم إسهاما عميقا تغمده الله برحمته .

وأصدر المجمع سنة ١٩٣٥ مجلته الحاصة وتحوى ما يطرح فى مجلس المجمع وفى مؤتمره السنوى من بحوث وما يقرر فيه من مصطلحات، ناهيك بالمقالات القيمة التي ينشئها أعضاؤه الأعلام . وأفرد للمصطلحات كتبا خاصة تصدر سنويا أيضاً باسم « مجموعة المصطلحات العلمية والفنية » بلغ عددها ٢٥ ، تكاد تؤلف لو جمعت عدة مجلدات ضخمة جديرة بأن تعد في عداد ما اصطلح على تسميته مموسوعة المصطلحات .

وفى القاهرة أيضاً أبدت الجمعية الطبية المصرية التى تأسست سنة ١٩١٩ اهتماما خاصا فى عهد رئيسها المرحوم على باشا إبراهيم « وهو عضو عامل فى هذا المجمع أيضاً » وبعد أن أبدلت إبالمؤتمر العربى الأول اسم مؤتمرها الثامن المنعقد فى بغداد سنة ١٩٣٨ ، اتخذ فيه القرار التاريخي للسعى إلى توحيد مصطلحات الطب ، وكان بعد ذلك أن تم الاتفاق سنة ١٩٤١ تضافر جهدها وجهد مجمع اللغة العربية بأن تألفت لجنة خاصة لهذه الغاية وعقدت اجتماعات أسبوعية انتهت اللغة العربية بأن تألفت طبية فى مختلف علوم الطب كالتشريح والفسيوجيا والطب الباطني وعلم الرمد وحفظ الصحة وغيرها وباشرت بنشرها فى زاوية خاصة عنوانها « صحيفة المصطلحات الطبية العربية » من مجلتها « المحلة الطبية المصرية » ابتداء من المحلد سنة ١٩٥٠ و تابعت النشرعدة سنوات . أطلعت على معظم ما استل من المحلة من نسائل فى علوم الطب المنوعة وإذا بها تتشابه مع ما نشره مجمع اللغة تشابها كليا مع بعض الحلاف .

حظيت بيروت بثانية المدارس التي درست الطب بالعربية ، مدرسة المبشرين الأميركان الإنجليين الذين أموا الثغر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي للتبشير بمذهبهم ، وكان فيهم عدة أطباء عكفوا على دراسة اللسان العربي فأتتمنوه ، وافتتحوا سنة ١٨٦٦ ما دعوه بر الكلية السورية الإنجيلية » وهي التي صار اسمها بعد الحرب العالمية الأولى « جامعة بيروت الأميريكية » وكان من فروع تلك الكلية مدرسة للطب ، وقد ظل تدريس العلوم جميعاً في هذه الكلية بالعربية حتى عام ١٨٨٣ م ثم حلت الإنكليزية محل العربية

وضع أساتذة الكلية السورية الإنجيلية هذه بضعة عشر كتابا في مختلف العلوم: الكيمياء ، والنبات ، والحيولوجيا ، وكان منها عدة كتب في فروع الطب المختلفة ، وكان فيما استعملوه من مصطلحات ، طائفة استمدوها من كتب الطب العربي القديم ولا يبعد أنهم اقتبسوا عددا مما وضعه أساتيذ قصر العيني ، كما ترجموا طائفة أخرى محافظين في الغالب على اللفظ الإنكليزي كما هو بلا تبديل أو بإدخال تغيير يسير عليه ، ولم يجردوا فيما أعلم ما استعملوه من مصطلحات في معجم خاص .

ولا بدلى هنا من الإشارة إلى أنه أنشئت فى بيروت أيضاً سنة ١٨٨٥ م جامعة أخرى فرنسية ، أنشأها الآباء اليسوعيون ولم يكن لكلية الطب الفرنسية هذه أى إسهام فى المصطلح الطبى العربى .

وما اطلعت عليه من مؤلفات أحد أساتذة كلية الطب الفرنسيين الدكتور دى برون ترجمة لكتابه بعنوان «الحلاصة الطبية»، طبع مطبعة الآباء اليسوعيين سنة ١٨٨٨م لم يخرج المترجم فيه عن مصطلحات مدرسة قصر العيني .

وفي ببروت أيضاً صدر سنة ١٩٦٧ عناسبة الاحتفال بالعيد المثوى للجامعة الأمريكية ، معجم طبي إنكليزى عربي باسم «قاموس حتى الطبي » صنعه اللكتور يوسف حتى أشتاذ الأمراض الباطنة والتشريح في كلية الطب بالحامعة الأمريكية حتى سنة ١٩٢٨ ظهر له ثلاث طبعات أخر ، كان آخرها سنة ١٩٧٩ ، وهو في غاية الأناقة والإتقان ، يقارب عدد صفحاته الألف ، وقد ألحق مؤلفه بطبعته الأخيرة لوحات ملونة إيضاحية ، ومسردا عربيا إنكليزيا للألفاظ مرتبا على حروف الحجاء ، عدد الألفاظ فيه يربي على ١٠٠٠ كالمة . وقد اعتمد اللكتور حتى في معجمه هذا على المصطلحات التي جاءت في منشورات المجامع اللغوية الثلاثة ، مضيفا إليها ما جاء في معجمات أخرى في علمي الحيوان والنبات وغيرهما ، ولذا يكثر أن يقع مقابل اللفظ الإنكليزي فيه عدة ألفاظ عربية مما نقله عن المصادر المذكورة ، وتكرر طبع هذا المعجم أربع مرات خلال اثني عشر عاما يدل على ما لقيه من رواج .

أما بغداد فقد بدأ مجمعها العلمي العراقي أن ينشر في مجلة المجمع العالمي العراقي سنة ١٩٦٧ «المحلد الحامس عشر »ما أنجزته اللجنة المحمعية للمصطلحات الطبية ، وفي مقدمتها مصطلحات التشريح ثم علم الحراحة وعلم الولادة ولم أطلع على سوى ذلك . تختلف المنهجية اتني سلكت في المصطلحات الطبية عن ماهي متبعة في كل من مصر والشام ، كما أن السوابق واللواحق في المصطلحات لا تخلو من اختلاف أيضا .

وللمرحوم داودالحلبي معجم تخصصي في أمراض الحلدحسن الوضع:

وما طبع مرة فى بغداد وأخرى فى الموصل من المعجم الطبى الموحد فسيأتى ذكره حين البحث فى توحيد المصطلحات.

وأما دمشق فقد رافق وضع المصطلحات الطبية فيها استعالها بالفعل من اليوم الأول الذي أسست في دمشق مدرسة سنة ١٩١٩ عربية اللسان باسم المعهد الطبي العربي، وفي عهد حكومة الأمير فيصل بن الحسين قبل أن يتوج ملكا على سورية وكان هذا المعهد خلفا من (مدرسة الطب العثمانية) التي فتحت أبوابها في دمشق سنة ١٩٠٣ وانتهى أمرها ألم سنة ١٩١٨ بعد أن أصبح مستقرها في السنوات الثلاث الأخيرة في بيروت في مباني كلية الطب اليسوعية التي مر ذكرها والتي صادرتها الدولة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى إ.

وكان التدريس في هذا المعهد الذي آل فيما بعد إلى كلية الطب في « الجامعةالسورية» وهذه أصبحت اليوم «جامعة دمشق» بالعربية ولم يقو الانتداب الفرنسي الذي فرض على سورية بعيد إنشاء المعهد واستمر ربع قرن من الزمن . أأ

لم يقو على تحويله عن ذلك ، وكل ما هنالك أنه زيد فى مناهجه درس للغة الفرنسية إذ دخل فى هيئة التدريس فيه ثلاثة أساتذة فرنسين للطب الإنسانى وأستاذ فرنسي واحد لمدرسة طب الأسنان يلقون محاضراتهم بالفرنسية ، وكانت محاضراتهم فى بادىء الأمر تترجم إلى العربية :

نشط أساتيد هذا المعهد في وضع المصطلحات الطبية يؤازرهم في ذلك «المجمع العلمي العربي» الذي أسس سنة ١٩١٩ أيضا . وكانتخطتهم في ذلك نحوا من الحطة التي اختطها أساتيد مدرسة قصر العيني : أحيوا ما وجدوه وافيا بالغرض من مصطلحات الطب العربي الإسلامي القديم ، واجتنبوا ما استطاعوا اللجوء إلى تعريب الألفاظ الأجنبية . وكأن عما ساعد ذلك أن جل الأساتيد الأوائل في هذا المعهد قد تخرجوا في كلية الطب العثمانية في إستانبول ، ومنهم من درس في مدرسة الطب العثمانية في دمشق ، وكان الأطباء الأتراك قد وضعوا لمصطلحات كثيرة أسماء بالعربية وأدخلوها في لغتهم .

كانت المجاضرات في هذا المعهد تملى في بادىء الأمر على الطلاب إملاء ، إلا أن أساتذته سرعان ما تخطوا هذه المرحلة إلى مرحلة التأليف بالعربية الفصحى، وكان لمطبعة الحامعة السورية التي أنشئت سنة ١٩٢٣ الفضل في تيسير نشر ما يؤلفون في مختلف علوم الطب

ومنذ سنة ١٩٢٤ أخذ المعهد يصدر مجلة شهرية شارك فى الكتابة فيها أطباء ولغويون من مختلف الأقطار العربية ، وكانت بحوثهم ومناقشاتهم مما أعان على تحرير كثير من المصطلحات واختيار ما تثبت أولويته من الألفاظ المقترحة .

ومن السنن الحسنة التى أخذ بها أساتيذ هذا المعهد وكانت توطئة لظهور معاجم المصطلحات ، أن كان كل منهم يأحق بكل كتاب يؤلفه مسردا للمصطلحات التى استعماها في ذلك الكتاب وتلا ذلك وضع معجهات مختصة كان في طليعتها معجم الفيزياء «وكان هذا العلم وعلوم الكيمياء والحيوان والنبات مما يدرس في السنةالتحضيرية لمعهد الطب» وضعه الدكتور جميل الخاني رحمه الله وألحقه بكتابه «القطوف الينيعة في علم الطبيعة» الذي به بكل ما جد إذ ذاك في هذا العلم ، ولم يقتصر اعتماد مصطلحاته على كلية الطب بل أخذ بها مدرسو التعليم الثانوي أيضا وفي مصالح أخرى في القطر ، ولما كان الدكتور الخاني يدرس أمراض الحلد أيضا ، وضع في هذا الفرع من علم الطب مصطلحات ما يزال أكثرها مأخوذا به .

وتلا معجم الفيزياء «معجم الألفاظ والمصطلحات الفنية فى فن الحراثيم » وضعه الأستاذ الدّكتور أحمد حمدى الحياط رحمه الله سنة ١٩٣٤ وأتى فيه بمثات من المصطلحات العلمية ، وعمله هذا يعد فتحا جديدا فى بابه لم يسبق إليه .

ومن المعجات المختصة ما قمت بوضعه فى الأمراض الباطنة ، فنى سنة ١٩٣٥ أخرجت معجما فرنسيا عربيا وعربيا فرنسيا في أمراض الحملة العصبية ، وفى سنة ١٩٣٦ أخرجت معجما آخر فى الأمراض الإنتانية والطفيلية ، تلاه سنة ١٩٣٧ معجم فى أمراض جهاز التنفس .

وفى مصطلحات الكيمياء ألف الدكتور محمد صلاح الدين الكواكبي سنة ١٩٣٦ معجاكان كثير مما تضمنه مما وضعه هو. نفسه ، طبع هذا المعجم ثمانى طبعات وكانالدكتور الكواكبي أستاذ الكيمياء فى كلية دمشق، درس مدة فى كلية بغداد فكان - على ما حكى - أول من درس فيها بالعربية :

ووضع الأستاذ الدكتور مرشد خاطر « رهو من خريجي كلية الطباليسوعية في بيروت» عدة كتب في الأمراض الحراحية ألحق إليها معاجم متخصصة كما أن مجلة المعهد الطبي العربي وهو المشرف عليها ، لم يخل أي من مجلداتها الحادية والعشرين من مسرد في مصطلحات الطب.

والمعجم الشاعل الوحيد الذي صدر في دمشق ، كان من وضع لحسنة – المصطلخات العلمية في كلية الطب من الحامعةالسورية ، وقوامها من الأساتيذ مرشد خاطر ،

وأحمد حمدى الخياط ، ومحمد صلاح الدين الكواكبى ، واسم المعجم هو معجم المصطلحات الطبية الكثير اللغات للماكتور أ . ل . كليرفيل وكثرة لغاته نابعة من أنه يحوى إلى الحانب الفرنسى الأصلى ، مسردين باللغتين الإنكليزية والألمانية ، وبانضام الترجمة العربية إليه ، أصبحت لغاته أربع .

طبع النص العربي من هذا المعجم في مطبعة الجامعة السورية سنة ١٩٥٦ و عدد كالم. ١٤٥٣٤ في ٩٦٠ صفحة .

طلب إلى سلنى المرحوم الأمير مصطفى الشهابي أن أعرف بهذا المعجم فى باب التعريف النقلد من مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ولدى نظرتى السريعة الأولى إليه ، إذا به يستحق أن يكتب عنه فيما لايستعيبه هذا الباب من الحلة ، فتحولت إلى باب المقالات وكان عدد المقالات التى نشرتها فى هذه المرحلة ١٤ أثم بدا لى من الخير أن أشفع هذه النظرة الأولى بنظرة أخرى أقرب إلى التأنى والاستقصاء وكان منها سائر المقالات ، وذلك بعنوان « استدراك و تعقيب » جاءت فى ٥٣ هقالة .

نظرت في مصطلحات المعجم بعدئذ مادة بعد مادة ، ودونت وجهة نظرى في الكثير منها مستندا إلى المراجع الموثوق بها من معجهات طبية أجنبية مختلفة ومعجهات لغوية عربية ، وموازنا بين تلك المصطلحات وبين ما أقره مجمع اللغة العربية في القاهرة وما سبق أن شاع استعاله من قبل في كلية الطب في دمشق ، إلى جانب إثبات الترجمة الإنكليزية لبعض المصطلحات التي لا تنطبق على المصطلح الفرنسي ، وهكذا بلغت عدة المقالات ٢٧ ، ولما جمعت نسائلها كون مجموعها مجلدا آربي عدد صفحاته على الألف في آخره: ولست أدعى أني جئت فيا عرضت له بالقدول الفصل ، بل بأكبر ظنى أني لو أتيح لى معاودة النظر – بعد طول هذه المدة – في هذا الذي كتبت لزدت أشياء واستدركت أشياء ، إلا إلى كما أرجو أن أكون بما صنعت قد أسهمت إسهاما ضئيلا في وضع مصطلحات الطب، وأن أكون قد ذللت بعض المصاعب ، لأن الطريق طويل ، والحاجة الحل متابعة العمل وتضافر الحهود فيه ستظل قائمة ما دام العلم في تطور العلم والله من وراء القصد .

وهناك معجم طبى آخر «فرنسى — عربى» شرحت الألفاظ فيه شرحاً موفياً، من صنع المرحومين مرشد خاطر وأحمد حمدى الحياط يقع فى أربعة أجزاء، صدر منه الجزءالأول قبل عدة سنوات بإشراف نجل الدكتور هيثم الحياط نجل الدكتور أحمد حمدى الحياط بعد أن أضاف إليه ما يقابل اللفظ الفرنسي من لفظ إنكليزى وتوقف بلتريث إتمام نشره

بانتطار الانتهاء من توحيد المصطلحات، الأمر الذي لا بد وأن مجمله من إعادة النظر فيه إزاء التعدد في المصادر ، والجهات التي عنيت بمصطلحات الطب العربية وما بدا في وضعها وصياغتها من مفارقات ليست بالقليلة ، وما حدث في شأنها من بلبلة واضطراب ، إزاء هذا كله ، كان لا بد من التفكير والسعى وراء توحيد ما اختلف فيه ، وما أكثره ؟ ومن أحق منا نحن معشر الأطباء بأن يضطلع بهذا الأمر عدته باتخاذه فلا عجب أن ينهض اتحاد أطباء العرب مشكورا وأن يعد لهذا الأمر عدته باتخاذه قرارا سنة ١٩٦٦ بتوحيد مصطلحات الطب العربية وأن يسند تحقيق هذه الأمنية إلى صفوة مختارة — كما جاء في القرار — من أساتيذ وأطباء راسخين في علمهم ومتمكنين من لغتهم الضادية — وأنا لم أكن بينهم في بادئ الأمر — جاعلا منهم لحنة لم تلبث أن والت اجهاعاتها طوال عدة سنوات متنقلة بين العواصم العربية المختلفة .

تولى الزميل الأستاذ محمود الجليلي - نائب رئيس المجمع العلمي العراقي مقره اللجنة - رئاسة تحرير هذا المعجم ، وقام المجمع العلمي العراقي مشكورا في مطبعته بطباعة بعض التجارب من المصطلحات المقررة ممن يعنيهم أمرها لاستطلاع الرأى فيها - وكان عدد من استجاب لهذه الرغبة قلة - ويا للأسف - وتم طبع الطبعة الأولى من المعجم - المعجم الطبي الموحد - إنكليزي عربي سنة ١٩٧٣ في بغداد ، أثبت على غلافه - طبعة خاصة - إذ جاء في آخر صفحاته وعددها ٣٨٥ ما يلي : استدراك وتصويب: بعد إنجاز طبع هذا المعجم أعيد النظر فيه مرة أخرى وأجريت التعديلات والاستدراكات الآتية ، وبلغ عددها ٢٧٧ في أربع عشرة صفحة . ومع التعديلات والاستدراكات الآتية ، وبلغ عددها ٢٧٧ في أربع عشرة صفحة . ومع هذا أعيد طبع هذا المعجم بالأوفست في القاهرة سنة ١٩٧٧ بصورته السالفة بلا تغيير وبعد سنة أخرى (١٩٧٨) طبع في مطبعة جامعة الموصل طبعة ثانية مصححة :

وكان من مقررات مجلس وزراء الصحة العرب سنة ١٩٧٩ السعى إلى إيجاد معجمين طبين أحدهما إنكليزى عربى والثانى فرنسى عربى يعتبمه عليهما المكتب الإقليمي لمنطقة الصحة العالمية بشرق البحر الأبيض المتوسط ، حسما للمخلاف الكثير البادى في المصطلحات الطبية والصحية في التقارير وفي ترجمة المنشورات في مختلف أقطار الوطن العربي بعد أن أخذ كل واحد يعمل على هواه ، وأوكل أمر تحقيق هذه الأمنية إلى المكتب الإقليمي المذكور وسرعان ما دعا مدير المقر في الإسكندرية أعضاء لحنة المعجم الطبي الموحد ، لاستطلاع الرأى فيا هو عاقد العزم عليه ، وبعد المذاكرة رأى المجتمعون أن تكلف لجنة جديدة تضم بين أعضائها معجم أعضاء اللجنة السابقة رأى المجتمعون أن تكلف لجنة جديدة تضم بين أعضائها معجم أعضاء اللجنة السابقة

لاتحاد أطباء العرب ، مع زملاء جدد من ذوى الثقافة الفرنسية ، مهمتها إعادة النظر في المعجم السابق وإضافة ما ينبغي أن يضاف إلى المعجم ما فات إثباته فيه من المصطلحات إ.

وبعد عقد عشر لقاءات في بلدان شرقى الوطن العربي وغربه على مدى أربع سنوات أنهت اللجنة علمها ، ووكلت الإشراف عليه إلى مقرر اللجنة الزميل النشيط الدكتور محمد هيثم الحياط عضو مجمع اللغة العربية بدمشق ومن أساتيذكلية الطب فيها ، فبذل جزاه الله خيرا – الحهاد المشكور ومضى في التحرير والإشراف على الطباعة – وقد تمت في سويسرا ، بعد أن أضاف إليه مسردا عربيا إنكيازيا ليعسين به الباحث العربي في إيجاد ما يقابل الكلمة العربية من لفظ إنكليزي ، فضلا عن مثات الصور الإيضاحية ، آخر الكتاب ، فجاء هذا المعجم الثلاثي اللغات : إنكليزي – عربي مؤرنسي ، أفضل من سابقيه ومما صدر من هذا النوع من معجات طبية شاملة ، وأخرج المعجم بحلة قشيبة تسر الناظرين، اشتمل على ٠٠٠ ١٣ مادة في ٧٦٠ صفحة وعلى ١٠٠٠ ألم كلمة الحالى على نفقة منظمة الصحة وإسهام مادى من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم على نفقة منظمة الدول العربية ويؤمل أن يصدر قريبا نسخة منه بترتيب فرنسي – عربي – النكليزي؛ تلبية لحاجة الأقطار العربية التي درس أطباؤها ومثقفوها اللغة الفرنسية .

لقد عمل القائمون على هذا المعجم ما فى وسعهم فى طبعته الثالثة على أمثل صورة ممكنة ولا يدعى لعملهم أنه جاء منزها عن الحطأ ومبرءا من كل عيب ، وإنما هو خطوة على الطريق الطويل – كما قلت آنفا – ولا بد أن يتعاقب على هذا العمل فيه لحان بعد لحان ليضاف إليه ما يجد من جهة ، وليتناول ما سبق من جهة أخرى ، وبالتنقيح والتهذيب والإصلاح على هدى ما يظهر صوابه ، مما يقوم إليهم من مقترحات وما يوجه إلى عملهم من نقد هادف .

هذا آخر ما أدت إليه المساعى الحميدة من أجل توحيد المصطلحات الطبية العربية ولا شك أن غيرها من العلوم الأخرى لقيت وستلتى الاهتمام المرتجى ، لنخلص إلى التأكيد بأن لغتنا المقدسة لغة حيه خالدة .

\* \* \*

هذا ماكان من أمر توحيد المصطلحات فى شرقنا العربى الأوسط أما المغرب العربى وفى مدينة الرباط وفى معهد الدراسات والأبحاث للتعريب على التخصيص فإن، مديره النشيط الدكتور أحمد الخضر غزال يقدم على عمل، الأول من نوعه فى العالم العربى، يرجى فيه

الحير العميم وذلك من أجل توحيد المصطلحات العلمية ومن بينها مصطلحات الطب، موضوع عين هذا، وذلك بالاستعانة بالحاسوب – الكمبيوتر – إحدى عجائب هذا العصر.

إن ما صنعه الأستاذ غزال كما رواه إلى ورأيت بعضه ، حينًا أتيح لى زيارة معهده قبل بضعة أشهر ، أنه حضر مثات الألوف من جزازات تحوى كل ما نشر من معجات و مسارد لغوية في دنيا العروبة قاطبة ، ثم أخذ بتصنيفها فتدقيقها ومن بعد تمحيصها ونخلها ليخلص بعد هذا كله إلى ما هو جدير بالأخذ به لخزنه ، وقال: « لى إن حصيلة ما خزنه حتى يوم لقائنا إذ ذاك، بلغ • • ٤ ألف» ، تم خزنه وبرمجته في مركز الحاسوب العالمي في روما . وبعد هذا أصبح من السهل جدا ، أن يلجأ الباحث إلى الحاسوب بالتلكس للبحث عن مطلوبه فيتلقى الحواب بعد دقيقة أو أكثر قليلا ، ما ثلا أمامه مخط عربى مشكول وبجانبه اللفظ الأجنبي على شاشة شبيهة بشاشة التلفاز ، طلب إلينا الأستاذ أختبار عمله فاخترت بعض ألفاظ طبية أذكر منها ثلاثة : أولها المصطلحات التي تنتهي بالكاسعة thie بالفرنسية أو thia و thia بالإنكليزية من أمثال neuropathy وما حملني على هذا الانتقاء الاختلاف الواقع في ترجمة هاتين الكلمتين وما كان على شاكلتهما فقد جاءت ترجمة neuropathy في معجم شرف: مرض عصبي و myopathy مرض عضلي ، مرض العضلات أو النسيج العضلي. وق معجم كليرفيل: عصابية في الأولى ومرض عضلي في الثانية وما أثبته في النظرة – نقد معجم كليرفيل – هو اعتلال عصبي واعتلال عضلَى للأولى والثانية ، وهو ما أثبت في المعجم الطبي الموحد . ولدى استفتاء الحاسوب كان اعتلال عصبي ، إصابة أعصبية في الأولى واعتلال عضلي في الثانية .

الدكتور حسنى سبح عضو الجمع ( دمشق )



# لغنز لفن انون في صر للدكتورعز الديرعب السد

#### تمهسانا :

نقصد بلغة القانون « لغة علم القانون ». ولماكان القانون هو مجموعة القواعد التي يقوم عليها نظام المحتمع وتحكم سلوك الأشخاص وعلاقاتهم فيه ، ويكفل احترامها ما للسلطة العامة من قوة الحبر والإلزام ، كان منطقيا أن يتخذ علم القانون مكانه بين سائر العلوم الاجتماعية التي يطلق عليها أيضا « العلم الإنسانية » ، وأن يكون متصلا بها معتمدا عليها في إقامة قواعده . فالقانون يتصل بعلم السياسة عندما يعني بوضع قواعد النظام السياسي في الحتمع ، ويتصل بعلم الاجتماع من حيث الاعتماد عليه في معرفة الحقائق الاجتماعية في المحتمع ، ويتصل بعلم التاريخ للإفادة من تجارب الماضي لختلف النظم القانونية ، كما أنه يتصل بعلم الاقتصاد عندما يعني بتنظيم الروابط الاقتصادية .

هذا وليس ثمة شك في أن من أوليات المسائل في أى علم من العلوم وضع مصطلحاته وضبط تعاريفه . وقد بالغ البعض في التعبير عن هذا المعنى بقوله « كل علم ما هو إلا لغة محكمة الصنع » . وللمصطلحات والتعريفات أهمية خاصة في العلوم الاجتماعية من حيث كون المبتسعى منها بصفة أساسية هو التعبير «بكلمات » عن «أفكار » تمثل بذاتها « حقائق » .

وعلى ذلك فإنه يلزم لغة القانون وضع مصطلحات القانون وضبط تعريفاته أوهى ، بعده ، لغة تتصف بسمات ثلاث ، هى : الدقة والبساطة والوضوح ، يترتب على تخلف أى منها الوقوع فى التخليط وصعوبة الوصول إلى فهم حقيقة المراد . ولا يحول الحفاظ على هذه السمات دون انتقاء الحزل من الكلام والشيق من أساليب التعبير .

<sup>( \* )</sup> أستاذ كرسى القانون الدولى الخاص بكلية الحقوق نجامهة القاهرة حتى ٢٣ أكتوبر سنة ١٩٥٦ - عميد كلمية الحقوق نجامهة عين شمس من ٢٤ أكتوبر سنة ١٩٥٦ حتى ٢٣ أكتوبر سنة ١٩٦٦ ، واستاذ كرسى القانون الدولى الخاص بهذه الكلية حتى يولية سنة ١٩٧٧ ، وأستاذ متفرغ بها حتى سبتمبر سنة ١٩٧٧ ، ثم أستاذ غير متفرغ بها حتى ٣٠ ثوقبر سنة ١٩٧٨ ، تاريخ اعتزاله العمل بناه على طلبه .

والقانون الذي نضطلع ببيان لغته هو ما أصطلح على تسميته «القانون الوضعى » . وهذا مصطلح في لغة القانون استقر في الفقة المصرى ترجمة للمصطلح الفرنسي الفرنسي الذي يعنى « مجموعة القواعد القانونية التي تكون « النظام القانوني » الذي يحكم فعلا حياة جماعة من الناس في مكان معين وزمان معين . وبهذا المعنى يقال «القانون الروماني» و «القانون الفرنسي الحالي» و «القانون المصرى الحالي» . فالمقصو دبصفة «الوضعية» للقانون هو توافر « الإنجابية » أو « الفعالية » (وهي الترجمة الدقيقة للكلمة الفرنسية ( Positif Positif) لقواعده بمقتضى ما يصاحبها في التطبيق من إجبار على احترامها وسريانها ، تفرضه السلطة العامة في المحتمع .

والقانون الوضعى بهذا المعنى هو موضوع علم القانون ، الذى يبحث فيما هو «كائن» ، وذلك على خلاف «علم فلسفة القانون» الذى يعنى بالبحث عما « يجب أن يكون» ، فهو لا يتناول نظاما قانونيا لجماعة من الناس فى زمان معين ، بل يتناول القانون فى شمول ، مفتشا عن الأصول و الحصائص العامة لتطوره التاريخي ، ومتخذا فى تقديره معيارا من العدل المثالى الذى يفرضه العقل وحده .

ويرتبط تاريخ لغة القانون في مصر بتاريخ بداية وجود «القوانين الوضعية » فيها . وبيان ذلك أن ولاية القضاء في مصر كانت موزعة بين جهات عديدة ، تط ـ بق كل منها شريعة خاصة بها . ويأتى في صدارة هذه الجهات المحاكم الشرعية ، وكانت ولايتها عامة من حيث مادة الحصومة ، فتشمل المواد المدنية والمواد الحنائية ومسائل الأحوال الشخصية ، وذلك فيا عدا ما يكون من هذه المسائل خاص ا بغير المسلمين فيلجأون في شأنها إلى مجالسهم الطائفية (أى المحالس الملية) وقامت مجانب هذه الجهات «المحاكم القنصلية » ، وهي عماكم أجنبية تطبق كل منها قانون الدولة التي تتبعها . وقد جاءت هـ ذه المحاكم وليدة نظام الامتيازات الأجنبية التي نشأت في مصر في القرن السادس عشر إبان تبعيتها الدولة المجانية (وقد نشأ) «الامتياز الأول» بمعاهدة أبرمت مع فرنسا في سنة ١٧٤٠ و وتاتهما بعده «الامتياز الأكبر » بمقتضي معاهدة أبرمت مع فرنسا في سنة ١٧٤٠ و وتاتهما امتيازات ممائلة تقررت بمعاهدات أبرمت مع عدد من الدول الأوربية خلال القرن الثامن عشر ، وبمعاهدة أبرمت مع الولايات المتحدة الأمريكية في سنة ١٨٣٠ . واعتاد رجال الإدارة (الحكام) الفصل فيا يرفع إليهم من خصومات ، فاجتزأوا بذلك جانبا من الإدارة (الحكام) الفصل فيا يرفع إليهم من خصومات ، فاجتزأوا بذلك جانبا من

وظلت الحال كذلك حتى عهد محمد على باشا فامتدت يده إلى القضاء ليصلحه. وكانت الخطوة الأولى في سبيل هذا الإصلاح هي إنشاء مجلس قضائي سمى أول الأمر « جمعية الحقانية » ، وسمى فيا بعد « مجلس الأحكام » ، (سنة ١٨٣٩) . ونيطت بهذا المحلس مسائل كثيرة ، من تشريعية وقضائية ، أخصها ذكرا القضايا العامة التي تقدمها إليه «دواوين الحكومة» . ثم مست الحاجة لهيئة تتولى الفصل في المواد التجاريه ، فأنشىء «مجلس تجار الإسكندرية» ليفصل في المنازعات التجارية بين « الأهالي » ( أى الوطنيين ) بعضهم وبعض ، أو بينهم وبين الأجانب. ثم أنشىء « مجلس تجار مصر (القاهرة) » على غرار مجلس تجار الإسكندرية . وفي عهد عباس الأول تم إنشاء خممة مجالس قضائية للأقاليم . وأخذ الزمن يحكم على هذه المجالس جميعا من حيث كفايتها للغاية المبتغاة منها ، الأوهو تكوين هيئة قضائية . وكان الحكم حينا ضدها فتلغي وترد وظائفها إلى رجال الإدارة (كما حصل في عهد سعيد باشا سنة ١٨٥٧) وأحيانا لصالحها فتتعدد ويتفرع الإدارة (كما حصل في عهد سعيد باشا سنة ١٨٥٧) وأحيانا لصالحها فتتعدد ويتفرع الحارف الشامل . وفي سنة ١٨٧٧ أنشئت « المجالس الحسبية » لتختص بمسائل الولاية على الحال .

وقد كان هذا التعدد في جهات القضاء وعدم وجود ضوابط دقيقة تحدد ولاية كل منها ، مؤديا إلى وقوع التنازع في الاختصاص فيا بين بعضها والبعض ، وإلى تحقق تضارب الأحكام الصادرة منها ، مما وصف بحق هأنه « فوضى النظام القضائي » ، الذي صاحبه فوضى النظام التشريعي » . ودعت هذه الحال إلى التفكير الحاد في الإصلاح الشامل ، وجاءت الحطوة الأولى في سبيله بانشاء المحاكم المختلطة » (وهي محاكم مصرية تولف من مصريين وأجانب ) على غرار الأنظمة القضائية الأوروبية الحديثة ، وذلك في سنة ١٨٧٥ ، وأصدرت مجموعات قوانين ( تقنينات ) نقلا عن القانون الفرسي ، تطبقها هذه الحاكم فيا يدخل في ولايتها من مسائل ( وهي القانون المدني والقانون التجاري والقانون البحري وقانون تحقيق الحنايات ) . وجاءت الحطوة الثانية في سبيل هذا الإصلاح بانشاء « الحمد اكم الأهلية » (في سنة ١٨٨٣) وإصدار المجموعات قوانين تطبقها فيا يدخل في ولايتها من مسائل ، وذلك على غرار المجموعات محموعات قوانين تطبقها فيا يدخل في ولايتها من مسائل ، وذلك على غرار المجموعات فوانين تطبقها فيا يدخل في ولايتها من مسائل ، وذلك على غرار المجموعات فوانين تالمجموعات قوانين المختلطة .

وبصدور مجموعات القوانين المختلطة ومجموعات القوانين الأهلية وجد « القانون الوضعي » ، بمعناه السابق ذكره ، في نطاق واسع في مصر ، ووجدت « لغة القانون

الوضعى »، وهي لغة أجنبية بالنسبة للقوانين المختاطة والمحاكم المختاطة ، ولغة عربية بالنسبة للقوانين الأهلية والمحاكم الأهلية وكان ما يصدر من قوانين ينشر في الحريدة الرسمية بهاتين اللغتين . وقد زال هذا الإزدواج في لغة القانون في ١٥٥من أكتوبر سنة ١٩٤٩، وهو التاريخ الذي انقضى أجل المحساكم المختلطة بحلوله تنفيذا لأحكام اتفاق إلغاء الامتيازات الأجنبية في مصر المبرم في سنة ١٩٤٧. وانفردت لغة القانون العربية في الميدان القانوني . وكما انقضى أجل المحاكم المختلطة ، انتهى العمل بمجموعات القوانين المختلطة . واستمر العمل بمجموعات القوانين الأهلية ، وكان قد لحق بعضها التعديل ، إذا أصدر في سنة ١٩٠٤ قانون العقوبات وقانون تحقيق الجنايات اللذان حلا محل قانوني سنة ١٨٨٣ ، مأصدر في سنة ١٩٤٧ قانون العقوبات جديد لا يزال ساريا حتى الآن . وقد نشطت الحركة التشريعية لتعديل هذه المجموعات بعد العمل باتفاق إلغاءالامتيازات واستكمال مصر سيادتها التشريعية نصدر القانون المدنى في سنة ١٩٤٨ وصدر قانون المرافعات في سنة المهم بما إبتداء من ١٥ أكتوبر سنة ١٩٤٩ ، كما صدر قانون الإجراءات الحنائية (وهي التسمية الحديثة لقانون تحقيق الحنايات) في سنة ١٩٤٨ ،

على هذا الوجه نشأت «لغة القانون الوضعى» فى مصر. وهو تعبير ينصرف، إذا ما أطلق إلى «لغة علم القانون» أو «لغة الفقه» ، لأن فقهاء القانون هم الذين يصنعونها ، وهى لغة تتصف بها تقدم ذكره من السمات ، ويتفرع منها فى الميدان القانونى لغة التشريع ولغة القضاء ولغة المحاماه ، ويكون اكل منها خاصة أو أكثر تميزها من غيرها.

## اولا \_ لغة التشريع:

وكانت لغة التشريع أسبق في الوجود في مصرمن سائرهذه اللغات بما في ذلك لغة علم القانون ذاتها . وليست هذه الأسبقية في الوجود أمرا مستغربا ، لأن « القانون الوضعي » دخل مصر في صورة تشريع تضمه « مجموعات قوانين » (أي تقنينات » وضعت باللغة الفرنسية ، ثم ترجمت « مجموعات القوانين الأهلية » إلى اللغة العربية ، وكانت هذه الترجمة أول « لغة تشريع عربية » في مصر في مجال القانون الوضعي . وكانت مهمة المترجم شاقة وعسيرة . فهو قد واجه مصطلحات ونظا قانونية لا تتفق تماما في المغنى والمضمون مع مثيلاتها في الفقة الإسلامي ، كما واجه مصطلحات ونظا قانونية

غير معروفة في هذا الفقه . ولم يبلغ الأمر عنده هذا القدر من المشقة بالنسبة للسائل القانونية التي أستقيت أحكامها من الشريعة الإسلامية ، مثل الشفعة وبيِّع المريض مرض الموت .

وإذا ما قيس جهد ناقل هذه المجموعات القانونية في اللغة العربية بزمانه لكان جهدا جديرا بالتقدير والاحترام، ومخاصة عند من يعانى النقل إلى اللغة العربية من لغات أجنبية في استجد من فروع القانون أو في موضوعات كل منها، في زماننا الذي نعيشه. على أنه رغم هذا الحهد الكبير الذي بذل في نقل هذه المجموعات إلى اللغة العربية، سرعان ما بدا الحلاف في بعض المواضع بين النص الفرنسي والنص العربي . ووقف القضاء حائرا أمام هذا الحلاف . فرأى بعض الحاكم « وجوب الأخذ بالنص الفرنسي لأنه الأصل الذي وضعت به المادة ، فضلا عن أن اللغة الفرنسية هي لغة القانون» . ورأى البعض الآخر من المحاكم « وجوب الأخذ بالنص العربي ، وذلك أولا – لأن القانون استلزم النشر . وهذا يكون باللغتين العربية والفرنسية ، وجمنهور الأفراد يجهل اللغة الفرنسية فيتعين الأخذ بالنص العربي . وثانيا – لأن لغة المناقشة في القوانين هي اللغة العربية » . ورأى بعض بالمنص العربي . وثانيا – لأن لغة المناقشة في القوانين هي اللغة العربية » . ورأى بعض بالمنص العربي الرأيين واعتبار اللغتين العربية والفرنسية لغتين أصليتين ، ويرجع إلى ظروف كل حالة ويؤ خذ بالنص الذي يظهر أنه يتفق مع غرض المشرع » .

على أن هذا الوليد الحديد « لغة التشريع » قد تولاه بالعناية والنماء رجال القانون الأوائل ، رواد القانون الوضعى المصرى ، فتناولوا نصوص مجموعات القوانين ، وغيرها من التشريعات ، بالشرح والتفسير وإزالة غموض النص وسد نقصانه حيث وجد ، ونقد عبارة النص أو حكمه ، واقتراح البديل المستحسن لم اهو وارد فى التشريع من مصطلحات أو تعبيرات أو أحكام . وكان من هؤلاء الرجال أساتذة بمدرسة الحقوق تعريفات أو أحكام . وكان من هؤلاء الرجال أساتذة بمدرسة الحقوق الفقيه والمحامية القاهرة فيما بعد ) وقضاة ومحامون . وكان بين هؤلاء وأولئك القاضى الفقيه والمحامى الفقيه ، مما يشبه ماكانت عليه الحال عند الرومان ، إذ كثيرا ما وصف رجل الفقانون الروماني بأنه فقيه وقاض ومشرع . ونذكر من هـ ولاء الرواد الذين بدأ نشاطهم في أواخر القرن الماضي وتوالى في أوائل القرن العشرين الأساتذة : أحمـــد فتحى زغلول وأحمد قمحة ومحمد حلمي عيسي وعبد العزيز فهمي وعلى ماهر وعبد الحميد بدوى وعبد الحميد أبو هيف وعبد المفائل ومحمد وعبد المحمد أبو هيف وعبد الفائل ومحمد مادق فهمي وعبد السلام ذهني ومحمد كامل مرسي وأحمد أمين وأحمد نشأت وعلى زكى العرافي وعبد الرزاق أحمــد السهورى ومحمد صالح وعلى الزيني وكامل ملش ومحمود سامى جنينه وأحمد صفوت وعزيز خانكي .

والواقع من الأمر أن عناية هؤلاء الرواد بلغة التشريع إنما جاء خلال صنعهم لغة علم القانون أو لغة فقه القانون . ولقد صاحب جهدهم في لغة التشريع جهد آخر بذلته « إدارة قضايا الحكومة » . ولهذه الإدارة تاريخ قديم . ذلك أنه لما أنشئت المحاكم المختلطة عقد لها الاختصاص بنظر الدعاوى التي ترفع بين الحكومة والأجانب ، الأمر الذي اقتضى أن يكون للحكومة من يمثلها أمام هذه المحاكم من الموظفين رجال القانون. لذلك عنيت الحكومة بانشاء قوميتيه (تعريب الكلمة الفرنسيةComité) قضايا الحكومة » أي «لحنة قضايا الحكومة» لتتولى الدفاع عنهاأمام هذه المحاكم ، ثم تولت هـ ذا الدناع أمام المحاكم الأهلية بعد إنشائها . كان إنشاء هذه اللجنة في سنة ١٨٧٤ . وتناول نظامها التعديل في سنة ١٨٧٦ فأعتبرت « هيئة استشارية للحكومة وممثلة لها أمام القضاء». وتوالى تعديل هذا النظام فى سنة ١٨٨٠ ثم فى سنة ١٨٨٤ حيث أضيف إلى اختصاصها « تحضير القوانين والأوامر واللوائح » . وفي سنة ١٨٩٦ أنشئت «اللجنة الاستشارية لسن القوانين واللوائح »مهمتها «وضع مشروعات القوانين والأوامر واللوائح في صيغة قانونية القوآنين والأوامر واللوائح في صيغة قانونية وجعل نصوصها ملائمة للقوانين المتبعة » . وفي سنة ١٩٢٣ صدر القانون الأخير « بتنظيم أعمال إدارة قضايا الحكومة » التي آلت إلىها اختصاصات مختلف هذه الهيئات ، وأخصها ذكرا وضع مشروعات القــوانين والأوامر واللوائح في صيغة قانونية . وظلت هذه الإدارة تمارس هذه المهمة حتى آلت إلى مجلس الدولة منذ إنشائه في سنة ١٩٤٦. ويجرى التعبير عن هذه المهمة في قانون هذا المحلس الصادر في سنة١٩٧٢ بما تنص عليه المادة ٦٣ منه من أنه « على كل وزارة أو مصلحة قبل استصدار أى قانون أو قرار من رئيس الحهورية ذى صفة تشريعية أو لائحة أن تعرض المشروع على قسم التشريع لمراجعة 

وهكذا ، منذ أو اخر القرن الماضي وخلال الربع الأول من القرن العشرين ، ولدت لغة التشريع وأخذت تنمو وثيدا ، وإنما بخطى مدروسة وجهود صادقة . وهي لغة وصفها أستاذنا الفقيه القاضي المشرع الدكتور عبد الرزاق السنهوري بقد وله « يجب أن تكون واضحة دقيقة . فاللغة المعقدة تجعل القانون مغلقا ، كما أن اللغة غير الدقيقة تجعل القانون مبهما . ويجب أن يكون للتشريع لغة فنية خاصة به ، يكون كل لفظ فيها موزونا محدود المعنى . ولا يجوز أن يتغير معنى اللفظ الواحد باستعاله في عبارات مختلفة . كما أنه إذا عبر من معنى بلفظ معين ، وجب ألا يتغير هذا اللفظ إذا أريد التعبير عن هذا المعنى مرة أخرى . ولا يتنافى أن تكون لغة التقنين غنية على أن تكون بسيطة تنزل إلى مستوى فهم الحمهور » .

واستمرت لغة التشريع ترتقي صعدا خلال الثلاثينات والأربعينيات وأوائل الحمسينيات. وهو ارتقاء أسهم فيه كل من اشترك في إعداد التشريع أو مراجعة صياغته أو نقده . في هذه الحقبة من الزمان . فبعد أن قام النظام النيابي في مصر بالعمل بدستور سنة ١٩٢٣ وجدت الهيئة التشريعية مجسمة في البرلمان ( مجلس الشيوخ ومجلس النواب ) ، وضمت اللجان التشريعية المشكلة داخلها أكفاء من رجال القانون ، أكثرهم من كبار المحامين المتفهين في القانون . وبدلك اتفرت لهذه الهيئة مكنة الارتقاء بلغة التشريع ، وذلك بجانب مجهود من المادولة منذ إنشائه ، وجهود فقهاء القانون من أساتذة الحقوق وغيرهم من المشتغلين بالقانون . ويجب أن يذكر بالعرفان والتقدير في هذا المقام فضل اللجان التشريعية التي تولت وضع مشروعات عدد من التقنينات الحديدة ، مشل التقنين المدنى (الصادر في سنة ١٩٤٩ ثم التقنين المدنى الصادر في سنة ١٩٤٩ ثم التقنين المصادر في سنة ١٩٤٩ ثم التقنين الصادر في سنة ١٩٤٩ ثم التقنين الصادر في سنة ١٩٤٩ ثم التقنين الصادر في سنة ١٩٤٨) .

وأن من يدرس مختلف هذه التقنينات ليستظهر في يسر ويقين مستوى ارتقاء لغة التشريع في مصر واتصافها بما سبق ذكره من السهات . تأمل المادة الأولى من التقنين المدنى وهي تقول : «تسرى النصوص التشريعية على جمسيع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها . . . » ، والمادة ٩٠ منه وهي تقول : «التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفا ، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود . . . » والمادة ١٢٩ منه وهي تقول : « إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لاتتعادل البشة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب المقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر ، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلالأن المتعاقد للأخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا ، جاز للقاضي بناء على طلب العاقد المغبون أن يبطل العقد أو أن ينقص التزامات هسذا المتعاقد . . . » . ثم تأمل المادة الثالثة من يبطل العقد أو أن ينقص التزامات هسذا المتعاقد عن المادة ٤ من تقنين المرافعات الصادر في سنة ١٩٩٩) وهي تقول: « لا يقسبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة في سنة ١٩٩٩) وهي تقول: « لا يقسبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط في بيان المراد وبساطة ووضوح في التعبير ، مع جزالة اللفظ وحسن الأسلوب !!

وقد انبسطت لغة انتشريع هذه فى عدد من البلاد العربية التى تأثر مشرعوها بالتقنينات المصرية فيما أصدروه من تقنينات جديدة استعانوا فى وضعها ببعض الفقهاء المصريين ، وبخاصة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهورى . نذكر من هذه

التقنينات القانون المدنى السورى (الصادر فى سنة ١٩٤٨) وقانون أصول المحاكمات السورى (أى قانون المرافعات الصادر فى سنة ١٩٥٨) والقانون المدنى العراقى (الصادر فى سنة ١٩٥١) وقانون المرافعات فى سنة ١٩٥١) وقانون المرافعات الليبي (الصادر فى سنه ١٩٥٣) والقانون الكويتى رقم ٥ لسنة ١٩٦١ بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبى .

على أن موجة عارمة من التشريع سادت مصر في الخمس وعشرين سنة الأخيرة صاحبها الإسراع في إعداده وإصداره. وقد ترتب على التعجل في التشريع عدم إيفائه بالغاية المقصودة منه وظهور العجز فيه ونقصانه في بعض الحالات ، مما يشهد به أن تشريعا يصدر ولا يكاد يمضي عام أو أكثر إلا ويجرى تعديله أو إلغاؤه وإصدار تشريع جديد. ومهما قيل من أن سرعة تطور أحوال البلاد وتنوع احتياجاتها كانا يقتضيان هذا التعجل في التشريع ، فإن ذلك لا يبرر ما جرى ، وكان من المستطاع توخى مزيد من اللحقة في التقدير . هذا من حيث أحكام التشريع . أما من حيث لغة التشريع فقد أصابها الهزال وبدت في بعض الأحيان فاقدة بعض ساتها المذكورة آنفا ، وتوقف ارتقاؤها ، لا بل إنها أصيبت بنكسة قد تعود بها إلى الوراء . وليس من الإنصاف في شيء أن تلقى المسئولية عن كل ذلك على كاهل الحسهات التي عهد إليها باعداد التشريع أو مراجعة صياغته ، أى مختلف اللجان التشريعية الخاصة ومجلس الدولة ، فقد وقعت أحداث وتوافرت ظروف ، يعرفها ويعيها كل من عاش خلال هذه المدة ، شاركت في هذه المسئولية حتى أنه ترامى إلى السمع أن بعض التشريعات كان يصدر دون أن يعرض على مجلس الدولة . ترى متى يأتى فجر صحوة تستعيد بها لغة التشريع سابق رفعتها وتزدهر مسايرة سنة التطور .

## ثانيا \_ لفة الفقه :

وإذا كنا قد قدمنا الكلام فى لغة التشريع على الكلام فى لغة علم القانون (أو لغة الفقه) فما ذلك إلا مراعاة للترتيب التاريخى . فقد نشأت الأولى قبل الثانية ، وإن كانت قد تمت وترعرعت فى ثنايا هذه الأخيرة . ويحق علينا الآن أن نفسح المجال للكلام فى لغة الفقه . ولقد مرت هذه اللغة فى مراحل ثلاث ، يمكن أن نطلق على أولاها « مرحلة التكوين » وعلى ثانيتها «مرحلة الإزدهار » ، وعلى ثانيتها «مرحلة الارتخاء أو النكس » .

وتشمل المرحلة الأولى الربع الأول من القرن العشرين وما يزيد عليه قليلا . وقد عاش في هذه المرحلة من أسميناهم فيما تقدم « رواد القانون » ، الذين بنوا لغة فقه القانون ،

وهم يتحملون مشقة النحت فى صخره ومساعدهم عل تحملها هدوء النفس وبطء جريّان الزمن والإيمان بالعلم والأمانة فيه . فهم يدرسونُ القانون بلغة أجنبية ، وينقلون ما يدرسونه إلى اللغة العربية بما يقضيه ذلك من وضع المصطلح الدقيق والتعريف الذي لا يتسع لغير المراد ولا يضيق به ، مع حسن التعبير ورقة الذوق فيه . ولقد عير الأستاذ زكى عريبي المحامى عن هذه المعانى بقوله ( في المجلد الثاني من الكتاب الذهبي للمحاكم الأهلية من سنة ١٨٨٣ إلى سنة ١٩٣٣ ) : « وأنت في مصر – كاتبا كنت أو أستاذا في جامعة ، محاميا أو قاضيا ، مهندسا أو طبيبا \_ لا تكاد تذكر أمامك اللغة حتى تتجه بفكرك إلى مختلف الصعوبات التي تعانبها إذا طلب منك أن تكتب أو تدرس أو تحاضر في فرعك الخاص . لقد أخدت – كما أخدّ أفراد هذا الحيل والذي تقدمه – العلم عن أوربا . أخذنه سهلا ميسورا بلغة أجنبية لقنتها صغيرا في طرازها الأخير فحصلت بها على أداة رقيقة مطواعة لحاجات العصر ، قد استوفت دقائقها من مسميات وأفعال وتعبيرات لها دلالتها الحاصة المحدودة . درست بهذه الواسطة في لين وسهوله . وإذا بك انتقلت فجأة بمحصولك العلمي إلى محيط يريد أن يفهم منك ما فهمته ويأخذ ما أخذته . وليس سبيل التفاهم مع هذا المحيط إلا بلغة قد يكون معدنها ذهبا ، ولكنه ذهب لا يزال تبرا . . . وإن كثيرًا من المشتغلين بالقانون في مصر – بل قل غالبيتهم المطلقه – درسوا القانون بلغه أجنبية استجمعت شروط الصلاحية للتعبير عن كل فكرة انتجها الفكر الحديث. وجميع هؤلاء – محامين كانوا أو قضاة أو وكلاء نيابة ــ مطلوب منهم أن يصوغوا ما تعلموه بالفرنسية أو الإنجليزية كلاما عربيا فصيحا . . . ولكن أعكن حصر الصعوبات في هذا السبيل ومعالِحتها . ؟ أن ما نواه في عالم الحقوق يجيز لَّنا أن نعتقد أنه ليس في النغة أدواء أصيلة تمنعها من أن تأخذ مكانها تحت الشمش كلغة عصرية تضرب بسهم ف مختلف العلوم والفنون . . . » .

وهذا العسر فى إنشاء لغة عربية لفقه القانون ، وضرورة هذا الإنشاء وأهميته ، كلها أمور كانت قائمة فى ذهن المشتغلين بالقانون فى هذه المرحلة وعبروا عنها فيما نشروه من مؤلفات .

وإذ كان الفقه «هو استنباط الأحكام القانونية من مصادرها العلمية » نرى الأستاذ أحمد فتحى زغاول (في مقدمة كتابه «شرح القانون المدنى » المنشور في سنة ١٩١٣) يقول : «مضى جيل منذ وضعت القوانين الحاضرة ، ولا زال شرحها غامضا أو غائبا عن أذ هان ذوى الحاجات وأرباب الحصومات لقلة المصنفات على كثرة المشتغاين بتطبيقها والمحترفين بها » . ثم يضيف في مقام بيان ما اتبعه في تأليف كتابه قوله :

«أبدلت من بعض الألفاظ ألفاظ أخرى لورودها في المعنى المراد أو لكونها أقول أدل عليه من الأولى . ولولا أن النص العربي أسرف في الألفاظ ما ورد الحكم الواحد بأكثر من عبارتين مختلفتين معنى ومبنى ، وسمى الشيء الواحد بأسهاء هي أقرب للتناقضات منها إلى المترادفات في علم التشريع — لولا ذلك لقلنسا خطأ مشهور خير من صواب مهجور . على أنى لم أطرق هذا الباب إلا مع الحذر . وتكاد الكلمات التي اخترتها تعد بالسهولة لقلتها . وإنما أردت فتح باب أرغب إلى المشتغلين بالقانون أن يدخلوا منه إلى لفظ أمكن وعبارة أسد ، حتى تصح لغة القانون ، ويكون لنا في علم الحقوق معجم نستعين به على الشرح والتصنيف . وإذا كان لامناص من لفظ جديد فخير لنا أن نختار ما يطابق المعنى المراد من أن نحشوا الحافظة بكلمات قهرها المترجمون في هذا الزمان على غير معانيها . وذلك أقرب إلى الفهم وأبقي في الذاكرة وأسهل في الانتفاع بالكتب العربية وأقوم للغة ، وماهو بالشيء القليل . ولسنا نحتاج إلا إلى قليل من الإرادة والصبر حتى تصقل الألفاظ الحديدة بالتداول ويعتادها اللسان وتطمئن إليها الآذان » .

بهذا الأسلوب الناصع الدقيق عبر الأستاذ أحمد فتحى زغلول عن سمات لغة الفقه ويجيء بعده الأستاذ الدكتور عبد الحميد أبو هيف ليقول في كتابه ( المرافعات المدنية التجارية والنظام القضائي في مصر الذي نشرت طبقته الأولى في سنة ١٩١٥): ( لم أقتصر في هذا الكتاب على درس المرافعات من الوجهة النظرية فان هذه الطريقة عقيمة إن هي لم تقترن بدراسة المرافعات من الوجهة العلمية، لذلك عمدت إلى أحكام المحاكم وعاداتها فجعلت من اهتمامي نصيبا كبيرا، ولكني لم أفرط في عقدها حيث وجدتها تتناقض مع القواعد الصحيحة المستنبطة من الطريقة التاريخية و من مقارنة الشرائع وإذا كانت هاتان الطريقةان هما العمدة لمشترعي هذا العصر في تفسير القانون وإصلاحه فلذلك لم آل جهدا في تبيان هاتين الطريقةين وكيفية الانتفاع بهما في إصلاح القانون الحاضر وتحضير قانون المستقبل .

ولقد كان نشر هذا الكتاب للدكتور عبد الحميد أبو هيف حدثا كبيرا في ميدان القانون ، وكتب في تقديره أساتذة وقنساة ومحامون كلمات تعبر بدورها عن ارتقاء لغة فقه القانون من ذلك ما قاله الأستاذ الدكتور عبد السلام ذهني ونصه: رأينا أن العالم الأوربي ينظر إلى مؤلفه كنظر المالي إلى رأس ماله ، يتعهده كل آن بالنماء والزيادة . . ومرافعات الدكتور أبو هيف هو الكتاب البكر في فن القانون ه . . إذا قرأت من الصفحة الأولى منه فلا تشعر بعد زمن إلا وقد طرحت بك الحاذبية

إلى المائة فتتلهف للمائتين ثم تعدو للثالثة : ترى أبو هيف يقف بك أمام القانون الأهلى المصرى ويعمل لك مقارنة بالقانون المختلط يطوف بك على القانون النمساوى والألمانى ثم يمر بك على أهل التأليف . ثم يقف به لحظة يعرض فيها عليك رأيه الشخصى فترى آيات النقد تتدفق وأسلوب التعبير المنطقي يضىء وحجه العمل تؤيده فلا تشعر علل في دراسة علم المرافعات ، على ما هو معروف عن هذا العلم من الحفاف الطبيعي وشدة ضغطه على الروح والأنفاس أن وجد عيبا في التشريع ينبهك إليه وإن اختلف في رأى مع القضاء أبان لك أوجه الحلف وعزر رأيه بالدليل الوافي فالقضاء لا يفلت من نقده ولا المشرع نفسه .

ويقول الدكتور محمد بهى الدين بركات فى كلمة قدم بها كتاب الدكتور عبد الحميد أبو هيف: «عمل الفقيه المصرى عمل شاق ودقيق، يحتاج إلى التيقظ المستمر الدائم، وإلى المقارنة بين الشرائع ووزن الألفاط وتقدير الظروف التى وضعت فيها تقديرا حكيا . . . لذلك كانت مهمة المؤلف عندنا وعرة المسلك ينوء بحمالها كل من قدر مسئوليته » قدرها .

ويقول الأستاذ عزيز خانكى فى وصف كتاب الدكتور عبد لحميد أبو هيف «لم يترك محلا للنقد إلا أظهر خطأه رأيناه يدك بعض الأحكام دكا ، وينسف بعض النصوص نسفا ، لم ينظر إلى القائل بل نظر إلى القول ، وحكم على كل نص أو رأى أو حكم بآثاره ونتائجه ، مهما علت منزلة واضعه أو قائله أو مصدره . ما خاف أحد إلا الحق وما راعى شيئا إلا المصلحة العامة » .

وإذا كان ما تقدم هو قليل مما قيل في فقه الدكتور أبو هيف وفي لغته الفقية، فانه قد جلب من ذاكرتي أمرا عاصرته يتعلق بهذا الموضوع . فقد حدث أن شكلت لحنة في سنة ١٩٤٥ لمر اجعة مشروع قانون المرافعات المدنية والتجارية ( والذي صدر في سنة ١٩٤٩) وكنت في ذلك الوقت مدرسا بكلية الحقوق بجامعة القاهرة ومنتدبا سكرتيرا فنيا لهذه اللجنة ، وشهدت كيف كان كتاب الدكتور عبد الحميد أبو هيف مرجعا أساسيا تستهدى به اللجنة وتحتكم إليه عندما يحتدم الحدل بين أغضائها . ولقد أفادت اللجنة الكثير من مواقفه من التشريع الذي كان قائما ومن مقترحاته في تعديله سواء في حكم النص أو في صياغته التشريعية .

وإذا ماطفنا في هذه المرحلة الأولى من مراحل لغة الفقه أو مرحلة التكوين ، يعد. استعراض هذه اللغة في مؤلفات من سبق ذكرهم من الفقهاء ، وجدنا الأستاذ بحمد

حلمي عيسي يقول في مقدمة كتتابه «شرح البيع فيالقوانن\المصرية والفرنسية وفيالشريعة الإسلامية» (منشهر في سنة ١٩١٦): «وقد سُلكت في تأليفه الطريق الذي سلكه الشارع في وضع القانون ، قارنت أولا بين مواده (من أهلي ومختلط) وبين مصدريه الشريعة الإسلامية والقانون الفرنسي . وجعلت المقارنة في الشريعة على كتاب مرشد الحبران للمرحوم قدرى باشا ومجلة الأحكام العدلية لوضعها على نسق القانون ترتيبا ومواد . . وعلى هذا النحو سرت في الشرح لأن واضع القانون لم يترك لنا مذكرات إيضاحية ولا أعمالا تحضيرية لتكون مرشدا وهاديا لكل باحث يدرك منها غرض الشارع ويقف على حكمة ما أثبت وما علة ما عدل أوابتكر . بل ترك الناس حيارى يذهبون كل مذهب فى تأويل قوله وتعليل عمله . . . كذلك آخنا الكنترون واضع القانون بالإسراف في التعبير حيث يغنى الإنجاز. وبالقصد حيث يجب البيان، والتراخي في تحرى الإصلاح ، بل ويضعف التركيبوسقم العبارة وعجز الألفاظ التي استعملها عنأداءمايراد بها وبموضعهاإلىحد يحتاج معه المطلع للرجوع إلى النص الفرنسي لاستنيضاحها وهو عيبكبير واقع ما له من دافع غير ما أظهره أولئك المنكرون من محاولة تلافي هذه النقائص في مؤلفاتهم والعمل على استبدال ما استنكروه بإصطلاحات أو في بالغرض وأنسب للقانون. وإنا على آثارهم مهتدون فقد أثبت ما عُبرت عليه من الاصطلاحات التي ظننتها كذلك ولعلى وفقت . . . ولكننا إن آخذناه بكل ذلك فيجب ألا ننسى أن هناك غرضا ظاهرا للشارع يصلح أن نسترشد به في شرح قانونه وهو الرجوع إلى نفس مصادر الأحكام التي دونها فيه . . . ثم يضيف المؤلف قوله : « لسنا نجهل أو تنكر عمل الشارع في هذا السبيل وهو يشرع لأقوام مختلفي الحنسية متعددي الأحسوال الشخصية خاضعين لامتيازات أجنبية يجب مراعاتها في معاملاتهم ، كما نجب مراعاة الأخد بأسباب الرقى والانتفاع بما أظهرته تجارب الأمم الراقية ودواعي الحضارة . . . ولقد راعيت ما استطعت في تحرير هالسهولة في العبارة والبسط في القول والإفاضة في الشرح والإحاطة بمختلف المذاهب وتنوع الآراء وتعدد الأحكام، والتفصيل في التعليل ، لأني رأيت أن ذلك أدعى لرسوخ المسائل في الذهن وأقرب لفهم أحكامها وأنمى لملكة التفقه وأسهل لمعرفة طرق الاستباط وسبل القياس وأظهر في كيفية تحليل المواد وتطبيق الحوادث على جزئياتها والتدليل على ما استخلص من الآراء منها . . . . »

وإذا ما أردنا رؤية صورة لتطبيق هذا المنهج الذى التزم به المؤلف فى مقدمة كتابه لأوردنا مقتطفات منه تأتى فى صدارتها العبارة التى استهل بها الفصل الأول ( فى البيع على العموم ) ونصها : « أصل البيع هو المقايضة . فهى أول ما عرف الإنسان من

أنواع التعامل وكيفية ذلك أن الإندان خلق مدنيا بطبعه فلا يستطيع أن يعيش بمفرذه ولا يستطيع أن 'يسد حاجته دون معونة بني جنسه ، فهو منبطر لمعاملتهم وتبادل المنفعة معهم يأخذ منهم ما تمس إليه حاجته ويعطيهم ما زهد فيه أوزاد عن لوازَّه ، فطرة الله التي فطر الناس عليها فتبادل المنفعة أو الأخذ والعطاء الذي انساق إليه الإنسان من أول نشأته هو المسمى بالمقايضه أو المعاوضة كما ساها القانون المصرى » ثم يقول المؤلف فى تعريف البيع ، البيع لغة مقابلة شيء بشيء مالا أولا . واصطلاحا عقد ياتزمبه أحد المتعاقدين نقل ملكية شيء للآخر في مقابلة التزام ذلك الآخر يا فع ثمنه المتفق عليه بينهما» ويذكر المؤلف أن هذا التعريف (وقد ضمنه المادة ٣٣٥ من القانون المدنى الأهلى) مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية والقانون الفرنسي اللذين هما مصدر التشريع المصرى. ويقول المؤلف بعد ذلك ً. « والتعريف الذي اختاره الشارع المصرى هوما يميل لتعزيزه علماء القانونالفرنساوى فىمؤلفاتهم ويمتاز تعريف القانون المصرى عن تدريف القانون الفرنساوى بأن حكم البيع والغرض منه وهو نقل الملك منصوص عليه فيه صراحة بعكس القانون الفرنساوي فانه مستفاد دلالة ثم نرى المؤلف وهن يقف سوقف الناقاء من نص تشريعي يوضح أساس النقد ويقترح العلاج لميب النص . خذ مثالًا لللك موقفه من المادة ٢٦٧ من القانون المدنى الأهلي التي تقضي بأنه يشترط لصحة البيع أن يكون البيع مما يجوز التبايع فيه »فيقول المؤلف ما نصه « بظهر من مقارنة عبارة ( ما لا يجوز التبايع فيه ) بما يقابلها في النص الفرنساوي أن هناك تصرفا في التعبير قصر مؤدى العبارة العربية على البيع . مع أن النص الفرنساوي يصدق على البيع كما يصدق على غيره ، ورعما كان التعبير لا يقبل التعامل فيه أو ( لا يجوز التصرف فيه أو الاتجار به) أوفى بالمراد ، لأن المقصود من التعبير الفرنساوي هو قابليته الشيء المعقود عليه لأن يكون محلا للعقد . والتعامل يراد به لغة التصرف من بيع ونحوه ، فاستعاله بكون أكثر مطابقة للإصلاح الفرنساوى وسنجرى على استعاله منعا للبس الذي ينشأ من استعمال عبارة القانون المصرى فليلا حظ ذلك . . . »

ومثال آخر لجهود الرواد الأواثل فى إنشاء لغة الفقه نتخذه من لغة الأستاذ أحمل نجيب الهلالى فى كتابه « شرح القانون المدنى – فى العقود – الحزء الأول فى البيع والحوالة والمقايضة » المنشور فى سنة ١٩٢٢ ) . فهو يستهل كلامه فى عقد البيع بقوله « البيع أعظم العقود شأنا وأ كثرها شيوعا وأولاها بالعناية ، فهو واسطة التجارة عند الأمم المتحضرة ، وعليه يتوقف نظام المعاش وإتساع الرفه والنهيم ، وهر ضرورى للمحافظة على العمران الإنسانى

وتيسير أسبابه ولولاه لاختل نظام الحياة وكسدت سموق الأعمال فبقيت البضائع عروضًا جامدة، وبطلت التجارة أو كادت وتفشت سوق النهب والسرقة والحيلة والسؤال حتى يحصل الناس على أقواتهم وحاجات منازلهم، فبالبيع والشراء يتداول الناس العروض والبضائع وسمائر أندواع الله وة ويستجلب المحمتاج ما يرغب فيه من الضروريات والحاجيات والكماليات بقيمتها ممـن لاحاجة له بها ، ولذلك نجد أنه لا يكاد يمر بالإنسان يوم واحـــد من غير أن يتكرر منه البيع أو الشراء ، وإن صح أن إنسانا لايبيع شيئاً لأنه لا ملك له ، فما من إنسان ألا وهو محتـــاج للشراء حتى يتوصل إلى سد الحاجة وإمساك الرمق فضلا عن الرغد والثروة . أفبعد هـذا دقة ووضح في بيان أهمية البيع وهو بعد أن يورد تعريف البيع كما جاء في المادة ٢٣٥ من القانون المدنى الأهلى أن القانون المصرى تلاقى العيب الذي وقع فيه الشارع الفرنسي فنص على نقل الملكية في تعريف البسيع ويستهل المؤلف كلامه في المقايضة بقواه : « أصـــل البيع المقايضة والفرق بينهما أن المقايضة لا ثمن فيها ، لأنها مبادلة شيء بشيء ، فكل عاقد من العاقدين يتعهد فيها يتمليك الآخر شيئا على سبيل التبادل ، ولذلك قالوا كل طرف في المقايضة يعتبر بائعاً ومشتريا في آن واحد، لأنه يبيع ملكه للطرف الآخر على أن يحل ملك الآخر محل ثمن الشيء الذي بذله له».

وتأمل فيما يقوله أستاذنا الدكتور محمد كامل مرسى ( في كتابه الملكية والحقوق العينية الطبعة الثانية المنشورة في سنة ١٩٢٨ في تعريف المال : المال لغة كل ما يقتني و يملك من الأعيان » وكان في الأصل خاصا بالذهب والفضة ، ثم أطلق على كل ما ينتفع به وقانونا هسو كل شيء نافع للانسان يصح أن يستأثر به دون غيره، وبعبارة أخرى بملسكه، وعرف في الشريعة الغراء بأنه ما يمكن إدخاره لوقت ألحاجة . . . وكانت الأموال بادى الأمر قاصرة على الأشياء المادية، سواء كانت منقولة أو ثابتة ولسكنها أصبحت الآن تشمل أيضا كل ماكون جزءا من الثروة وأمكن تملكه الارتفاق والانتفاع وحقوق المؤلفين وشهادات الاختراع وغيرها ، أى أنها الآن تطلق أيضا على الأشياء على الأشياء غير المادية . . . ويجب عدم الحلط بين المال والشيء لأن المال في وليس كل شيء مالا . . . .

ولينرد تأملنا فيما كتبه الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهورى فى مؤلفه (عقد الإيجار المنشور فى سنة ١٩٢٩ ) فى صدد تحديد الأجرة : أما عن الأجرة فيجب

أن يقوم تحسديدها على أساس التضامن اللازم بين رأس المسال والعمل بحيث لا يحصف أحدهما بالآخر فكلا العامليين ضرورى للإنتاج، ومستأجر الأرض الزراعية مثلا لا يجنى محصولا من غير مواتاة الأرض له والأرض لا تواتى إلا بالعمل فاذا أريد تحديد الأجر الذي يوفيه المستأجر للمؤجر، وجب أن يراعى في ذلك تحقيق المساواه بين هذين العاملين، فاذا كانربح تشاطره الفريقان وإن كانت خسارة أصابتهما معا. غير أن للمسألة وجها آخر ، وذلك أن المسالك إذا أجر ملكه ، فليس ذلك بنية أن يكون شريكا للمستأجر يشاطره الربح والحسارة، وه و لو أراد ذلك لوجد السبيل إليه في عقد المزارعة وإنما يريد أن يضمن لنفسه ربحا ثابتا يأخذه من المستأجر ويتركه وشأنه له الربح وعليه الحسارة . وهذا مطلب مشروع لا يجدوز أن يمنع منه المؤجر» .

وإذا ما تناولنا مؤلف الأستاذ أحمد أمين في ( شرح قانون العقوبات المصرى القسم الخاص – الطبعة الثانية المنشورة في سد نة ١٩٢٤) وجدناه يعرف الرشوة بقوله ( الرشوة إتفاق على جعل أو فائدة مقابل أداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل في وظيفة المرتشى أو مأموريته ويعقب على هم ذا التعريف بقوله : « إذا ذكرت الرشوة انصرف الذهن إلى موظف عمومى يتجر بوظيد فته وما يتصل بها من عمل وسلطة ذلك هو الأصل ومن أجله سبق حكم المادة ١٠٣ واكن الشارع المصرى خرج على هذا الأصل في المادة ١٠٤ عقوبات ، فأدخل في حكم المرتشين أشخاصا ليسوا بالموظفين العمومين ولكنه اعتبرهم كذلك ليجرى عليهم أحكما الرشوة الفيعد هذا دقة وبيان ووضوح .

ثم تراه، في الباب الخاص، بالجهنح التي تقع بواسطة الصحف وغيرها، أو الحرائم القولية والكتابية، يبدأ الكلام بقوله: «من الحقوق المعترف بها للأفراد حرية الفكر، أي أن يكون لكل إنسان الحق في أن يفكر كما يشاء وأن يجاهر بفكره ورأيه قولا وكتابة وحرية الفكر تستبع حمّا حرية الحسطابة وحرية الكتابة، وفي ضمنها حرية الصحافة غيرأن هذا الحق مقيد كسائر الحقوق الشخصية، فلا يجوز استخدامه للإضرار بالمصلحة العامة أو محقوق الأفراد الآخرين، ومن أجل ذلك عنيت الحكومات ببيان الحدود التي يباح فيها استعمال هذا الحتى ووضعت الحزاءات لمن يتجاوز تلك الحدود » هذا الكلام الفقهي قبل ونشر في مصر قبل ما يزيد على نصف قرن من الزمان نتأمل . !!

وفصل بعد ما ثقدم إلى مؤلف كتب، في أواخر المرحلة الأولى من مراحل لغة هقة القانون في فرع من فروع القانون عسير بالنظر إلى الخلاف في موضوعه ومصادره وطبيعة قواعده مما يحتاج إلى دقة في الفهم وترو في إبداء الرأى ووضوح في العرض ويسر في الأسلوب هذا المؤلف هو كتاب (القانون الدولى الخاص المصرى والمقارن المنشور في سنة وفي لغة القانون أن نورد عبارة جاءت في كبابه بصدد مسألة « بيان طبيعة قواعد القانون الدولى الخاص وتأثير تطبيقها على موضوع القضية» ونص هذه العبارة هو: « تختلف قواعد القانون الدولى الخاص وتأثير تطبيقها على موضوع القضية» ونص هذه العبارة هو: القواعد التي يحكم بها في القضايا الوطنية ، ويظهر هذا الاختلاف أولا ، في كون الأولى خلافا للثانية ليس من شأنها إذا طبقت أن يكون الحكم بها فاصلا في موضوع القضية ولا تنهى مهمة القاضي بمجرد تطبيقها بل تبتدىء وذلك وهذا هو وجه الخلاف الثاني بنظر القضايا ذات العنصر الأجنبي أو إلى تعيين القانون الذي يجب عليه أن يبحث فيه عن بغط الذي يقضى به ليكون حكمه فاصلا في موضوع القضية بشكل تنتهي معه الخصومة .

وبعد فانى لم أقصاء بذكر هؤلاء الفقهاء دون غيرهم ممن عاصرهم غض الطرف عن هؤلاء، ففقهاء هذه المرحلة أسهموا جميعا في إنشاء لغة الفقه، وإنما قصدت إلى الاكتفاء بذكر بعضهم بوصفهم نماذج تعبر عنهم جميعا.

ولقد كانت السمة السائدة للغة فى هسنه المرحلة الأولى مرحلة التكوين هى اتباع الطريقة المقارنة فى الدراسة، وهى مقارنة تناولت عادة القانون الأهسلى والقانون المختسلط والقانون الفرنسى، وكذلك الشريعة الإسلامية حيثًا كان النظام القانونى الوارد فى هذه الشريعة.

وقد عنى فقهاء هذه المرحلة بوضع المصطلح القانونى الفرنسي بجانب المصطلح القانونى العربي، وكان من شأن ذلك تيسير الرجوع إلى المراجع القانونية الفرنسية، فقهية كانت أو قضائية ، وكذلك تيسير الدراسة العليا للراغبين فيها وقد هجر فقهاء المرحلة الثالثة هذه الطريقة فأصبح استئناس خريجها بالمراجع الأجنبية عسيرا عليهم ، وتعثرت الدراسات العلسيا على الساعين إليها في مصر أو في الحارج، ومخاصة بالنظر إلى ضعفهم في اللغات الأجنبية بعامة ، وإنه وإن كان الفقه المصرى قسد بلغ من الثراء ما يكفي لمعاونة القضاة في تطبيق القانون ومعاونة الحسامين وغيرهم من رجال القانون في تفهم القانون المصرى وأداء واجباتهم ، إلا أنه مما لا شك فيه أن معرفة لغة أجنبسية لا تزال ضرورة

للتفقه فى القانون، وبخاصة للدراسات العلميا بل أنه مما لا شك فيه أيضا أن معرفه أكثر من لغة أجنبية أصبحت ضرورة للباحث فى مختلف فروع المعرفة، فالتقدم العلمى يجرى حثيثا، والتسابق فيه أصبح ظاهرة من ظواهر العصر الذى نعيش فيه والعلماء، فى أى بلد إن وقفوا حبيسى حدود وطنهم، امتنع عليهم متابعة التقدم العلمى وفاتهم موجته وانعزلوا عن جهود زملائهم فى الخمارج ولقد أصبحت معرفة لغة أجنبية أو أكثر ظاهرة عامة عند المشتغلين بالعلم فى مختلف بلاد العالم.

كذلك كان فقهاء القانون الوضعى فى هذه المرحلة الأولى قراء للمتنوع من كتب البراث بما ضمته من أدب أو لغة أو فقه إسلامى، مما أحدث أثرا واضحا فى لغة فقه القانون الوضعى التى بنوها فجاءت هذه اللغة منتقاة اللفظ دقيقة التعبير رفعية الأسلوب

وإذا ما انتقلنا إلى المرحلة الثانية في حياة لغة الفقه التي أطلقنا عليها «مرحلة الازدهار» لوجدناها تشمل المسدة من أول الثلاثينيات حتى أوائل الخمسينيات من القرن العشرين وقد شارك في هذه المرحلة عدد من فقهاء المرحلة الأولى ممن أطال الله عمرهم وفريق نشأ وتكون خلال هذه المدة وقسد تلفت هذا الفريق إلى الوراء فوجدوا فقه القانون لغة وموضوعا ماضيا غنيا تليدا يتجه إلى أعلى ، فافادوا منه غذاء فكريا دسماو نظروا إلى المستقبل تحدوهم الرغبة والإرادة في أن يضيفوا إلى ما ورثوه جديدا حتى يستمر الحط البياني في الاتجاه إلى الأعلى . ولقد حملوا عبء شرحما صدر من تقنينات جديدة في هذه المرحلة (التقنين المدنى الصادر في سنة ١٩٤٨ وتقنين المرافعات الصادر في سنة ١٩٤٨ وتقنين المرافعات الصادر في سنة ١٩٤٨ وتقنين المرافعات الصادر في سنة ١٩٥٠) وكذلك بذل المزيد من العناية بفروع من القانون أو عموضوعات من موضوعات فروعه زادت أهميتها في تطور مختلف العلاقات القانون الدولى والاقتصادية ، سواء من الوجهة الداخلية أو من الوجهة الدولية ، مثل القانون الدولى الخاص والقانون البحرى والقانون الحوى ، وشركات المساهمة وعلاقة العمل والمنظات الدولية والعقود الدولية والتحكيم الدولية في مواد القانون الخاص .

وقد نهيج نقهاء هذه المرحلة نهج أسلافهم فقهاء المرحلة الأولى من حيث الإفادة من دراسة القانون المقارن ، والحفاظ على سلامة اللغة ودقة التعبير مع تخير اللفظ والعبارة ، وكذلك الحفاظ ، عند غالبتهم ، على وضع المصطلح الأجنبي بجوار المصطلح العربي . وزاد الإنتاج الفكرى في الميدان القانوني كما وارتتى كيفا ، سواء اتخذ صورة بحوث أو مؤلفات مطولة أو وسيطة أو موجزة . ولما واتت بعض البلاد العربية نهضة متطلعة ، في أعقاب الحرب العالمية الثانية ، تناولت فيا تناولته الارتقاء بما هو كاثن من جامعات

أو إنشاء جامعات جديدة ، وجدت هذه البلاد في الفقة القانوني المصرى معينا غنيا فاض عليها ، وصار له أثره في فقه القانون ولغة هذا الفقه فيها . نهذه المرحلة الثانيه في لغة فقه القانون هي بحق مرحلة الازدهار .

وبانتهاء هذه المرحلة في أوائل الخمسينيات بدأت المرحلة الثالثة القائمة حتى الآن ، مما أطلقنا عليها « مرحلة الارتخاء أو النكس » في لغة الفقه . ولهذا الارتخاء أو النكس أسباب عديدة يتشابك بعضها بالبعض. فقد حشر الطلاب في كليات الحقوق حشرا هو في الأغلب على غير رغبة وعلى غير استعداد لدراسة القانون ، وتعثرت العملية التعليمية وانقطعت الصلة بين الأستاذ والطالب ، وضعف مستوى الخريجين عما كان عليه فيما مضى من الزمان ، حتى بالنسبة لغالبية الأوائل منهم . وكان لهذا الضعف أثره في اختيار من يعدون للدخول في هيئة التدريس فتغير مستوى أعضاء هذه الهيئة بصفة عامة ، فيها عددا نذر يسير منهم . وجرى البدار في التأليف ( مؤلفات ومحوث ) لدوافع لا محل لذكرها ، وجاء أغلبه دروسا للطلاب ، بعيدا عن البحث العلمي العميق ، واستبعدت الإفادة من القانون المقارن ، وقل ، وأحيانا انعدم ، الاستئناس بالفقه الأجنبي (في القوانين الأجنبية التي تعد من مصادر القانون المصرى) حتى عندما يكون ضرورة في دراسة القانون الوضعي ، وأصبح التأليف الحديد ، بصفة عامة ، معتمدا على المؤلفات العربية التي نشرت في المرحلة بن السابقتين . وهجرت طريقة وضع المصطلح الأجنبي بجانب المصطلح العربي فتعثر الطلاب في الدراسات العليا . وأخذت لغة الفقه في الهبوطُ ، وشابتها أحيانا أخطاء لغوية صرف . وساعد على تضخم هذه المشكلة وجود تلك الموجة العارمة من التشريعات ، على الوجه السابق ذكره ، وإدخال بعضها في مناهج الدراسة بكليات الحقوق ، فزاد عدد مواد الدراسة مما ترتب عليه المزيد من التأليف المتعجل الفطير .

و يمكن تلخيص ما آلت إليه لغة الفقه في هذه المرحلة الثالثة على هذا الوجه: لغة متعجل في كتابتها ، يشوبها أحيانا عدم الضبط والدقة في التعبير عن المعنى ، مجردة أحيانا من العناية بانتقاء اللفظ والأسلوب مع عدم خلوها من الأخطاء اللغوية . ولقد أصبحت هذه الأمور سمات عامة في لغة الفقه . ومع ذلك فلا تزال الدنيا بخير فقد نشرت في هذه المرحلة مؤلفات بعض فقهاء المرحلتين الأولى والثانية أو أحيد نشرها . كما نشرت خلالها مؤلفات لبعض فقهائها ذات مستوى رفيع أو مقبول ، مجردة من العيوب التي شابت لغة الفقه في هذه الحقبة من الزمان .

وهذا الذى نقوله ينبغى أن لا يدعو إلى التشاوُّم واليأس. وإنما هو تنبيه إلى واقع معيب ، نقصد به إلى الحفز على النهوض بلغة الفقه من جديد. فهذه اللغة ، شأنها

شأن مختلف جوانب حضارة أية أمة من الأمم، تضىء وتخبو ثم تضىء ، تعلو وتهبط ثم تعلو من جديد.

## ثالثًا \_ لغة القضاء:

وإذا كان ما تقدم هو حال لغة الفقه فما حال لغة القضاء؟

ولما كان عمل القضاء هو تطبيق القانون ، وكان مظهر هذا التطبيق هو ما يصدره من أحكام ، كانت لغة القضاء هي لغة هـذه الأحكام. وهي تتصف ، بجانب السمات العامة للغة القانون الوضعي ، بصفات خاصة تميزها من لغات التشريع والفقه والمحاماه وتشتق هذه الصفات من طبيعة عمل القاضي ، الذي أحسن بيانه الأستاذ زكى عربي المحائم الأهلية ) في قوله : « الأحكام أداة توزيع العدالة ، ولهي عنوان الحقيقة . . . والحكم تقرير للحقيقة كما استطاع أن يراها القاضي عمل ضوء عناصر الدعوى ومرافعات الحصوم . . وعمل القاضي عمل حكيم هادىء يتحسس مكان النصفة فيدل عليه . . والقاضي قبل كل شيء ناقـد . والنقد يتطلب قـدرة على فهم الوأى المعروض ثم قوة على تحليله ورده إلى عناصره الأولية ، ثم صحة نظر على فهم الوأى المعروض ثم قوة على تحليله ورده إلى عناصره الأولية ، ثم صحة نظر

وسلامـــة تقدير يستطيع بهما الوقوف على الحقيقة وسط بحــر زاخر من الآراء المتناقضة ، وقد ينطوى كل منها على بعض الوجاهة . . . على أن مهمة القاضى وقد أصاب المحز لا تنهى باصابته ، إذ عليه بعد ذلك أن يؤيد حكمه بقلمه ، فتكون أسباب حكمه مقنعة . وليس الإقناع في مكنتها إلا أن يكون كاتبها من المقدرة بحيث يستطيع أن يعالج بقلمه القضية من جميع نواحيها . يبين وقائعها بجلاء ويستعرض مختلف الآراء فيها بدقــة وإيجاز . يناهض ما يرى مناهضته ويؤيد ما يرى تأييده . ثم يقف عند الرأى الذي يعتقد صحته موقفا له قوته وله جلاله . تلك هي مهمة القاضي ككاتب . وليس يستسهلها إلا جاهل بأعباء الكتابة ومشاقها » .

تم يضيف الأستاذ زكى عريبي إلى ذلك قوله: «لكل قلم قوته ، ولكل كاتب طريقته فمن العبث أن نضع قواعد مطلقة لصياغة الأحكام . الأمر قبل كل شيء حسن ذوق وحسن تصرف . ولكن للغة الأحكام مع ذلك مميزات يجب التنويه بها ، وهي حسن اختيار اللفظ ودقة الأداء ، والابتعاد عن التعمل والتزيد ، والحرص على الوقار إذ يكره في لغة الأحكام العنف والشدة وجموح العاطفة ، فالقضاء بطبعه وبالمهمة السامية التي يؤدمها . . . » .

وإذا ما رجعنا إلى تاريخ لغة القضاء في مصر قبل إنشاء المحاكم الأهلية في سنة ١٨٨٣ لوجدنا لغة الأحكام التي كانت تصدر من مجالس الأحسكام ومجالس التجار ( السابقة الإشارة إليها ) مشوبة بالعجمة وضآلة التعبير وركاكة الأسلوب . ثم بذل قضاة هذه المحاكم جهودا في تخليص لغة الأحكام من هسذه العيوب ، وهي جهود وضحت ثمارها منذ سنة ١٨٩٠ تقريبا ، حين استقامت لغة القضاء وأخذت في اكتساب صفاتها المميزة السابق ذكرها ، واستمرت ترتقي صعدا على مر الزمان .

ولو شئت أن نورد لك أمثلة للغة القضاء من ذلك التاريخ البعيد لوجدنا الكثير. خذ حكم ٧ فبراير سنة ١٨٩٥ الذى صدر من محكمـــة استثناف مصر الأهلية ( داثرة أحمد بك عفيني ومستر كوريت وسعد بك زغلول « الزعيم السياسي فيا بعد ») وقد جاء به «وحيث إن الزعم بوجود صالح أو حتى لشخص أجنبي في العين المتنازع فيها لا يغير اختصاص المحاكم الأهلية بنظر لخصومة المرفوعة بها ما دام الخصوم من رعايا الحــكومة المحلية ( أى من المصريـــين ) ، حتى ولا يغــير أيضا هذا الاختصاص تغير صفة الحصوم بعد رفع الدعوى ، يمنى أنه إذا انتقلت تبعية أحد الخصوم من رعايا الحكومة المحلية إلى متبوعية دولة أجنبية أو انهاء لها فلا تخرج أحد الحصوم من رعايا الحكومة المحلية إلى متبوعية دولة أجنبية أو انهاء لها فلا تخرج

الدعوى عن اختصاص المحكمة الأهلية المنظورة أمامها قبل حدوث هذا التغير ما دام أنها مختصة بنظر موضوعها ».

وتأمل حكما صدر من المحكمــة نفسها في السنة ذاتها (دائرة حامد محمود وقاسم أمين ومسيو دى هيلتس) جاء به: « . . . وحيث إن القاضي بتخطيه هــذه الحدود (أي حــدود اختصاصه) صار عديم الصفة في الفصل وأصبح كأنه في بلد أجنبي . ومتى أنعدمت صفة المحكمة في الفصل لا تكون أحكامها أحكاما ولا قضاتها قضاة ، وإنما يكونون كأفراد فصلوا فيا رفع إليهم وصاغوا فصلهم في قالب الأحكام . وإن كان ذلك في استطاعتهم فليس في وسعهم أن يمنحوها من عند ياتهم ما هدفه الشارع من القوة . . . »

وخد حكم المحكمة ذاتها الذى صدر فى ٤ مايو سنة ١٨٩٩ ( داثرة سعد زغلول ومسيو دو هيلتس ومستر كولحن) ، وقد جاء به: « . . . وحيث إن الوكالة بلا مقابل ليست كغيرها من العلاقات التى ترتبط بتبادل المنافع وتجعل كل طرف خصما للآخر فى منفعته ، وإنما هى علاقة مبنى ايجابها الثقة ، وموجب قبولها النجدة ، وموضوعها معونة الموكل ، ومقتضاها تبادل الإخلاص بين طرفيها وتعاونهما بالصدق على الوفاء بما ينشأ عنها من التعهدات . . . » .

وأضف إلى ذلك حكم المحكمة ذاتها الذى صدر في ١١ مارس سنة ١٩٠٦ (دائرة سعد زغلول ومستر التون ومستر ساتو) ، وقد جاء به : « . . . وحيث إن الحركم بالشفعة للشفيع ليس عبارة إلا عن تقرير صحة الطلب ، فهو من الأحكام المبينة للمحقوق لا المنشئة لها خلافا لما قدره قضاة أول درجة . وحيث أنه بناء على ذلك لا يعتبر بيع العقار المشفوع فيه بعد طلب الشفعة وقبل القضاء فيه من قبيل بيع الآمال ولا بيع ما لا يملكه الإنسان بل هو من قبيل بيع الحقوق المتنازع فيها ، وهمذا جائز بلا خلاف . وحيث أنه مع ذلك فان بيع الأمل، أى الشيء الذي يأمل الإنسان امتلاكه في المستقبل جائز إلا في بعض المستثنيات ، ومتى تحقق الأمل نفذ البيع أن . . . » . وصدر من همذه الدائرة حكم آخر في ١٨ مارس سنة ١٩٠٦ جاء به : « . . . أن المباحث من همذه الدائرة حكم آخر في ١٨ مارس سنة ١٩٠٦ جاء به : « . . . أن المباحث التي يعملها الخبراء المعينون بحكم المحاكم ، لا يمكن أن تكون بمقتضى المبادىء القانونية التي يعملها الخبراء المعينون بحكم المحاكم ، لا يمكن أن تكون بمقتضى المبادىء القانونية آخر ، ولا يصح أن يترتب عليها بنوع أصلى حق لخصم على عنوز الاستعانة بها لتقوية أدلة تقدم للمحاكم بالطريقة القانونية » .

هذا طراز للغة الأحــكام، أو لغة القضاء، في آخر القرن الماضي ومستهل القرن العشرين ، بناها رجال آمنوا بقدسية عملهم فقاموا بتفسير القانون وتطبيقه بأناة ودقة تقدير ، وصاغوا أحكامهم في أقوالب سليمة دقيقة متخبرة الأسلوب . وربما ساعدهم على ذلك نهضة واتت اللغة العربية بعامة وامتدت إلى اللغات العلمية نخاصة. وقد مضى رقى لغة القضاء ، بعد ذلك ، في طريقه غير وان ولا متردد . وساير سمو الأسلوب نضح الفكره وغمر سيل هـــنه النهضة درجات القضاء كلها: محاكم الدرجة الأولى من جزئية وكلية ، ومحاكم الدرجة الثانية . واستمر الحال كذلك حتى أنشئت محكمة النقض فى سنة ١٩٣١ لتكون المحكمة العليا المشرفة على صحة تطبيق القانون أمام جميع المحاكم الأهلية ، يلجأ إلها بطريــ الطعن في الأحكام الانتهائية بسبب مخالفتها للقانون أُو خَطُّهَا فِي تَطبيقُهُ أُو تَأُويله ، وتكون مهمها هي تقويم مسايقع من المحاكم من شذوذ في تطبيق القوانين وتقرير القواعد القانونية الصحيحة فيما يختلف فيه من المسائل وتثبيت القضاء بشأنها . وقد اختير لأول تأليف لهذه المحكمة رَجالَ قانون أفذاذ ، على رأسهم الفقيه الكبير شيخ القضاة عبد العزيز فهمي ، فأقامت المحكمة قضاء رفيع المستوى يهدى إلى الصواب في فهم القانون وتفسيره،وطبعت لغة الأحكام بطابع جليل ممتاز ، جمع إلى دقة الأداء رشاقة اللفظ وجهال الأسلوب. ولقد وصف الأستاذ زكى عريبي المحامى ( في الكتاب الذهبي للمحاكم الأهلية ) لغة الأحكام في قضاء محكمة النقض خير وصف ، بقوله : « حدث ولا حرج عن أحكام محكمة النقض في عهدها الحاضر . أرجع إلى أى حكم تقع عليه يدك من أحكام دائرتها ، أقرأ أما شئت بلا تمييز تقرأ أد عالياً قد أسبغ على قضاء المحكمة العليا ما كان يجب له من روعة وجلال .. لسنا نحاول هـ:١ تحليلا لهـــــنــــنه الناحية من أدب العصر . ولكن من ذا يملك أن يمر دون أن يقف وقعة وبما أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن العرف جُرى عـــلى المساجلة بالعبارات الجماسية والأساليب التخيلية وألفاظ التهويل المبالغة والتحذير والترهيب لمجـــرد التأثير على النفس وحملها عــلى التصديق في الشئون التي ليس من المستطاع حمل المناظر على تصديقها بالطرق البرهانية الهادئة . هذا الرأى لا تحيزه محكمه انقض والابرام بل إنها تصرح بأن فيه خطرا على كرامة الناس وطمأنينتهم وتشجيعا للبذاءة ودنس الشتائم . والحقيقة ليست بنت التهويل والتشهير والمبالغة والترهيب ، بل بنت البحث الهادىء والحدل الكريم . وإذا كان لحسن الهيئة مظهر ناطق فانه الأدب في المناظرة والصدق في المساجلة . . . ) . بل أنظر إلى لغة هـ نه العاطفة الحياشة تجلجل محــ ق الإنسان إذا عذبه 

أثبت المحكمة أن المجنى عليه كان يعامل الطاعنين بها هي إجرام في إجرام ، ومن وقائعها ما هـو جناية هتك عرض يعاقب عليها القانون بالأشغال الشاقة ، وكلها من أشد المحازى إثارة للنفس واهتياجا لها ودفعا بها إلى الانتقام . ولو صح أن المأمور كان يطلب نوع الطاعنين بمركز البوليس كما يقول الشاهـد الذي اعتمدت الحكمة شهادته وكان هذان الطاعنان يتخوفان من تكرار ارتكاب مثل هـذه المنكرات في حقهما كما يقول وكيل أحدهما في تقرير الأسباب وفي المرافعة الشفهية ، فلا شك أن مثلهما ، الذي أوذى وأهتيج ظلما وطغيانا ، والذي ينتظر أن يتجدد إيقاع هـذا الأذى الفظيع به - لا شك أنه إذا اتجهت نفسه إلى قتل معذبه فأنها تتجه إلى هذا الحرم موتورة مما كان ، منزعجة واجمة بمـا سيكون . والنفس الموتورة المنزعجة هي هائجة أبداً ، لا يدع انزعاجها من الأغراض الإجرامية التي تتخيلها قاطعة لشقائها . ولا شك ، بناء على هذا ، أن لا يحل للقول بسبق الإصرار إذ هذا الظرف يستلزم أن يكون لدى الجاني من الفرصة ما يسميح له بالتروى والتفكر المعلمئن فها هو مقدم عليه ) .

ولا شك أن الثروة التي أثمرتها محكمة النقض ، خلال الثلاثين سنة الأولى من عمرها ، سواء من حيث المبادىء القانونية أو من حيث لغة الأحكام ، لتعتبر جزءا من الثروة القومية في الميدان القانوني . وهي بعد لا تزال هسدى ونورا لمن تولوا القضاء في هذه المحكمة ، بعد هسذه الحقبة من الزمان ، وكذلك لمن تولوا القضاء في غيرها من المحاكم .

وإذا كان إنشاء محكمة النقض في سنة ١٩٣١ حدثا هاما في تاريخ القضاء المصرى ، فثمة حدث آخر في هدا التاريخ له أهميته من وجهة نظر أخرى . هذا الحدث هو إنشاء مجلس الدولة في سنة ١٩٤٦ ليكون دارا للافتاء والتشريع والقضاء . وإذا كان دور هدا المحلس في الإفتاء والتشريع ليس جديدا في الميدان القانوني ، إذ كانت تقوم به إدارة قضايا الحكومة من زمن بعيد ، على ما سبق بيانه ، فان دور المحلس في القضاء هر الحديد كل الحدة والحطير كل الحطورة . ذلك أن القضاء العادي كان محظورا عليه طبقاً للوائح المنظمة له (المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية) النظر في طلب إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقوانين واللوائح ، وإن كان مختصا بطلب التعويض عن الضرد المرتب على ممذه القرارات . وكان خلو النظام القضائي المصرى من قضاء له ولاية الغاء القرارات الإدارية نقصا فيه ، سده المشرع بانشاء القسم القضائي في مجلس الدولة إلغاء القرارات الإدارية نقصا فيه ، سده المشرع بانشاء القسم القضائي في مجلس الدولة

والذي أصبح طبقا لقانون المجلس المعمول به الآن (قانون سنة ١٩٧٧) يضم المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإدارية والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية. ويطلق على الوظيفة القضائية التي يمارسها بجلس الدولة «القضاء الإداري» ، بالمقابلة «القضاء العادي» ، أي القضاء اللذي تمارسه المحاكم المدنية والجنائية ، ولعل أبرز ما يتولاه القضاء الإداري هو «قضاء الإلغاء» ، أي إلغاء القرارات الإدارية النهائية المحالفة للقانون ، معنى عام . وكانت ممارسة هذا القضاء أمرا جديدا في ميدان القضاء المصرى ، شمر بأهميته الرعيل الأول من رجال المحلس ، وكان كثير منهم قد اختبروا من بين رجال القضاء العادي ، وهي أهمية مرجعها حمل عبء التفرقة بين عمل السيادة وعمل الإدارة ، وبيان متى يكون القرار الإداري معيام عن حيث الاختصاص أو الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الحطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعال السلطة . وهذه أمور تستدعي الدقة في تحديد المعنى والدقة في التعبير عنه ، ومن هنا تتضح أهمية لغة الأحكام أو لغة القضاء . ولقد بناها الحيل الأول من قضاة مجلس الدولة بحذق وإحكام أو لغة القضاء . ولقد بناها الحيل الأول من قضاة مجلس الدولة بحذق وإحكام في أسلوب رصن شبق .

ونورد هذا أمثلة للغة القضاء عند القضاء الإدارى: خذ حكم جمحمة القضاء الإدارى (الذى صدر في ٢٩ ديسمبر سفة ١٩٤٧)، وقد جاء به: «...لا وجه للدفع بأن منح الترخيص في الاستيراد أو رفضه من إطلاقات الإدارة التي تترخص في تقديرها بلا معقب عليها من محكمة القضاء الإدارى، ما دام المدعى يستدند في طلب إلغاء قرارات الحكومة بشأن عدم الترخيص في استيراد تقاوى البطاطس إلى أنها مشوبة باساءة استعال السلطة، وهو سبب يسوغ إلغاء أى قرار إدارى مهما كانت صفته، وسواء أكان من الإطلاقات أم من غيرها».

وتأمل حكم المحكمة ذاتها (الصادر في ٤ فبراير سنة ١٩٥٠) وقد جاء به: «أن أعمال السيادة ما هي إلا الأعمال التي تتصل بالسياسة العليا للدولة والإجراءات التي تتخلها الحكومة بما لها من السلطة العليا للمحافظة على سيادة الدولة وكيانها في الداخل والعارج. ولا جدال في أن الحنسية ، وهي العلاقة بين الفرد والدولة ، تدخل في صميم المسائل المتعلقة بسيادة الدولة التي لها مطلق السلطان في تعيين من يكون متمتعا بجنسيتها وبمن لا يكون، وفي فرض ما تشاء من القيود والتكاليف على مواطنيها. وبديمي أن الدولة حين تسن تشريعا ينظم المحنسية ويعرف كنهها ويحدد شرائطها ويرسم الإجراءات اللازمة لإثباتها أو

الحصول عليه الا تنزل عن سيادتها لأنه منبعث و صادر عنها ويتعين احترامه و تنفيذه ، و من واجب المحاكم تطبيقه . وليس فى ذلك أى مساس بسيادة الدولة . وما تصدره الحكومة من ولا يعتبر تنفيذا لهذا التشريع يندرج تحت أعمال الحكومة (يقصد أعمال الإدارة) ولا يعتبر من الأعمال المتعلقة بالسياسة العليا للدولة . والقرار المطعون فيه لا يعدو أن يكون من القرارات الإدارية المتعلقة بتنفيذ بإقانون الجنسية ، ولهذا فهو بعيد عن أعمال السيادة . . . » :

وأنظر حكيم المحكمة الإدارية العلميا (الصادر في ٢٥ مايو سنة ١٩٦٣ ) الذي تقيم فيه التفرقة بين القرار الإدارى والعقد الإدارى والعقد المدنى ، وقد جاء به : « إذا كان القرار الإدارى هو عمل قانونى غبر تعاقدى يصدر عن إرادة منفردة من جانب إحدى السلطات الإدارية و محدث بذاته آثاراً قانونية معينة متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا ، فان العقد الإدارى شأنه شأن العقد المدنى من حيث العناصر الأساسية لتكوينه ، لا يعدو أن يكون توافق إرادتين بابجاب وقبول لإنشاء إلتزامات تعاقدية تقوم على التراضي بنن طرفين أحدهما هو الدولة أو أحد الأشخاص الإدارية ، بيد أنه يتميز بأن الإدارة تعمل في إبرامها له بوصفها سلطة عامة تتمتع محقوق والتزامات لا يتمتع عمثلها المتعاقد معها ، وذلك بقصد تحقيق نفع عام أو مصلحة مرفق من المرافق العامة . كما أنه يفترق عن العقد المدنى في كون الشخص المعبنوي العام يعتمد في إبرامه وتنفيذه على أساليب القانون العام ووسائله ، أما بتضمينه شروطا استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص ، سواءكانت هذه الشروط وار ^ \* في ذات العقد أو مقررة بمقتضى القوانين واللوائح ، أو بمنح المتعاقد مع الإدارة فيه حقود لا مقابل لها في روابط القانون الخاص بسبب كونه لا يعمل لمصلحة فردية بل يعاون السلطة الإدارية ويشترك معها في إدارة المرفق العام أو تسييره أو استغلاله تحقيقا لنفع عام ، فبينما مصالح الطرفين في العقد المدنى متساوية ومتوازنة ، إذا بكفتى المتعاقدين غير متكافئة في العقد الإداري تغليبا للمصلحة العامة على المصلحة الفردية ».

ولغة الأحكام ، أو لغة القضاء ، التي نشأت وارتقت (لدى القضاء العادى أول الأمر ثم لدى القضاء الإدارى) خلال الستين عاما الأولى من القرن الذى نعيش فيه ، قال فى شأنها . أحد كبار رجال القانون فى سنة ١٩٣٣ ( الأستاذ زكبى عريبي المحامى فى الكتاب الذهبي للمحاكم الأهلية) ما نصه : والآن ، وقد استدبرنا حياة لغتنا القضائية كما كانت واستعرضنا بعض الأدلة على بهضة جالية لا تنكر ، نود لو استطعنا أن نزيح طرفا من سحف المستقبل فنطل على ما يعده الزمن لهذه اللغة الكريمة العزيزة . كأنى بها وقد راق لها الحو وانبسط أمامها

ميدان العمل فسيحا غير محدود .كأنى بها وقد استولت على مشاعر جيل جديد ممعن فى الأدب وثقافة العصر فراح يفكر بها ويكتب ويؤلف . وكأنى بهذا الجيل وقد ضرب بسهم فى جهود البشرية نحو الكمال . وكأنى بمصر وقد وقفت على قدميها فى طليعة العالم العربى تبادل الغرب ثقافة تقارضه علما يعلم لست بحالم إنى أرى هذا البوم روية العنن. . . » .

ولقد تحققت نبوءة هذا القانونى الكبير خلال ما يقرب من الثلاثين عاما منذ تاريخ كتابة كلمته هذه . ولكن يبدو أنها قد أخذت تخبو خلال العشرين سنة الأخيرة . فأصبحنا نصادف من الأحكام ما لا ترقى لغتها إلى المستوى السابق المزدهر . وربماكان السبب فى ذلك زحمة الحياة وزيادة الأعباء على القضاة على نحو يضيق فيه الوقت بتخير لغة الأحكام . ما حيلة القضاة ما دام جدول قضايا الحلسة الواحدة يضم ما بجاوز المائة قضية فى كثير من الأحيان ، بعضها معقد بسبب ما يلجأ إليه بعض الخصوم من الكيد واللدد فى الخصومة . أومهما يكن من أمر فلا يزال القضاة بجهدون فى الحرص على لغة الأحكام أكثر من اجتهاد رجال الفقه فى الحرص على لغة الأحكام أكثر من اجتهاد رجال الفقه فى الحرص على لغة الأحكام أكثر من اجتهاد رجال الفقه فى الحرص على لغة الأحكام أكثر من اجتهاد رجال الفقه فى الحرص على لغة الأحكام أكثر من اجتهاد رجال الفقه فى الحرص

### رابعا - لفة المحاماة:

تختلف صناعة المحاماة عن صناعة كل من التشريع والفقه والقضاء ، ولذلك فان لغتها وإن دخلت في المعنى العام للخة القانون الوضعي واتصفت بسماتها ، إلا أن لها من السمات الخاصة ما يفرقها من لغة كل من التشريع والنمقه والقضاء. ويقول الأستاذ أحمد فتحي زغلول فى مقدمة كتابه«المحاماة»( المنشور في سنّة ١٩٠٠) ما نصه : «حق الدفاع قديم وجد منذ وجدت الخصومة ، وهي من لوازم الإجتماع ولا بد فيها من الهجوم والدفاع ، وقد يختلط الأمر على طااب أحدهما فيركن إلى من يأتمنه في حقوقه . وهذا يرشده برأيه ويعمل لنصرته ويدفع عنه مخاصمه . وقد وجد عند الأمم في جميع الأزمان رجال تضلعوا من القانون وقصروا عملهم على مساعدة المتخاصمين بابداء المشورة لهم أو بالدفاع عنهم أمام القضاء ، وقد وجد هو أيضاً مع وجود الأمم تبعا لوجود الخصومة ، فهو كذلك من لوازم الاجتماع «ويقول الأستاذ أحمد رشدى ألحامى في المحاماة أيضا (في الكتاب الدهبي للمحاكم الأهلية): «لعل صناعة من صناعات البيان والمنطق لم تشغف الناس بالتحدث عنها والتطلع إليها وإلى أصحابها قدر ما تشغفهم بذلك صناعة المحاماه، ولعل مرد هذا الشغف ما أقامته المحاماة بينها وبين النأس من صلة القربي ، فالمحاماه منذ كانت لم تقع من آمال الناس...وحاجاتهم موقعا بعيدًا عن موقع النجدة في الضيق والعون بما لا يستطيعون من وسيلة على ما يطلبون من غاية . . ثم يصف المرافعة يقوله : «ما هي المرافعة ؟أليست هي رسالة تؤديها عن صاحب الحق إلى من يملك إقرار الحق أو إنشاءه ؟إذن لا مِناص من أن تتزود ــ لتبليغ هذه الرسالة ــ صدق اليقين

وقوة البرهان ، وأن ترى كيف تمهد سبيلها إلى الأسماع ثم إلى القلوب بلطف الأداء ورفق العبارة وحسن الخطاب . فالمرافعة ليست بذلك هى الفصاحة وحدها ، ولا هى العلم بالقانون وحده ، ولكنها ، قبل أن تكون غزارة علم وزخرف كلام ، يجب أن تكون حول الدعوى سياسة يقظة واستبصار ، وحول الدليل حذقا فى الأداء ولياقة فى إيراد الأمر وإصداره .

و الواقع من الأمر أن لغة المحاماة قد تكون شفوية فتسمى « المرافعة » وقــــد تكون كتابية فتسمى « المذكرة » و هي في الحالين « لغة دفاع » أو « لغة إقناع » . ويقول الاستاذ أحمد فتحي زغلول فى المرافعة : «أساس المرافعة دقة البيان ، والمراد بها قوة الحجة ووضوح البرهان ، لا تزويق العبارة وزلاقة اللسان . وأخص صفاتها الوضوح والإمجاز . أما الوضوح فشرط مهم في المرافعة لأن السامعين ينساقون مع المتكلم عادة ، فان غاب عنهم مراده لخفاء المعنى أو تعقيد العبارة كان حكمهم عليه . و لن يفيد بعد ذلك ما يعود إليه من التوضيحوالتفسير ، لأن بوادر الأفكار هي التي تعلق بالآذان فلا تمحي منها تماما . ومن الواجب أن تؤثر المرافعة في نفس القاضي وأن يكون لكل كلمة منها وقع عنده ، لأنها إذا فقدت هذه المزية انتفي الغرض المقصود منها وأصبح استعالها خيالا باطلاً . . . وأما الإيجاز فمن أكبر أركان المرافعات ، فينبغى للمتكلم أن يكون كلامه مع سامعيه كما يكون القارىء مع نفسه إن وجد منها فتورا أو مللا طوى الكُتاب ليعود إليه متى انصلح فكره،وإذا مر بموضوع لايهتم له كر عليه مسموعا ليصل إلى الأهم من الكتاب. وأن يلتفت إلى أن السامع ملزم بالإصغاء إلى ما يلقي عليه من الكلام فعلى المتكلم أن يجذبه إليه وأن لا يتعبه بما لا فائدة فيه من سقط الكلام وحشوه بما يخرج عن موضوع الحطاب . ولحسن الإصغاء حد ، فاذا تجاوزه المتكلم تولد في السامع الملل وصار القول فضلة أحسن القائل أو أساء». ويضيف الأستاذ أحمد فتحي زغلول في شأن « المذكرة قوله من حسن الصناعة أن يلاحــظ الكاتب المكتوب إليه وأن لا يغيب عنه أنه يعرض ماكتب على رجال تعلموا وتهذبوا وتفرغوا لأعمال وظيفتهم التي استنفدت أوقاتهم كلها ، فمن الحكمة أن يحفظ عليهم زمنهم وأن لا يقدم إليهم من الوقائع إلا على قدر الكفاية ولا من الأدلة إلا ماكان قاطعا في الخصومة مع الاقتصاد في الألفاظ » .

ولقد أجمل الأستاذ زكى عريبي صفات لغة المرافعة في احترام قواعد اللغة ، وكونها مطابقة لمقتضى الحال ، فلملإسهاب منها مواضع وللإنجاز مواضع ، وكونها لغة حديث لا لغة كتابة ، وأنها لغة التماس محيث محوطها الاحترام الكلى للهيئة التي تجرى المرافعة أمامها ، وأنها في الوقت عينه لغة جرأة وعزة مع الاعتدال ، فليس أزرى بالمرافعات ولا أضيع لبهجتها ولا أفل لسلاحها من سفه لغتها .

ولقد صاحب إنشاء المحاكم الأهلية إنشاء لغة المحاماة ، وحمل هذا العبُّ عدد من الرواد ، أمثال الأساتذة حسين صقر واللقانى والباجوري وسعد زغلول وأبو شادى والهلباوي ، وجاء بعدهم ليكمل الرسالة فريق الأساتذة أحمد لطني السيد وعبد العزيز فهمي ومكرم عبيد ومرقس فهمي ووهيب دوس ومحمود أبو النصر ومصطفى مرعى. ولنضرب أمثلة للمستوى الرفيع الذي بلغته لغة المحاماة في الربع الأول من القرن العشرين . من ذلك مرافعات أحد المحامين في قضية اغتيال سياسي صدر الحكم فيها من محكمة الحنايات في أبريل سنة ١٩١٠ . فقد جاء في مرافعة الأستاذ أحمد لطني عن المتهم قوله: « إعلم أيها الشاب (يقصد المتهم ) أنه إذا تشدد معك قضاتك ــ ولا أخالهم إلا راحميك ــ فذلك لأنهم خدمة القانون وهـــذا هو السلاح المسلول في يد العدالة والحرية وإذا لم ينصة وك ولا أظنهم إلا منصفيك ـ فقد أنصفك ذلك العالم الذي يرى أنك لم ترتكب ما ارتكبته بغية الإجرام ، ولكن باعتقاد أنك تخدم بلادك . وسواء وافق اعتقادك الحقيقة أو خالفها فتلك مسألة سيحكم التاريخ فيها . . وأن هناك حقيقة عرفها قضاتك وشهد بها الناس وهي أنك لست مجرما سفاكًا للدماء، ولا فوضويا من مبادئه الفتك ببني جنسه، ولا متعصبا دينيا خلته كراهية من يدين بغير دينه . إنما أنت مغرم ببلدك، هائم بوطنك ، فليكن مصيرك أعماق السجن أو جدران المستشنى فان صورتك فى البعد والقرب مرسومة على قلوب أهلك وأصدقائك ، وتقبل حكم قضاتك باطمئنان واذهب إلى مقرك بأمان . . . ه .

وفى قضية سياسية أخرى صدر الحكم فيها من محكمة جنايات مصر فى مايو سنة ١٩٢٥ يقول الأستاذ إبراهيم الحلباوى فى مرافعته عن أحد المتهمين: «... معظم العلماء يميلون الآن، أيضا فى أوروبا التى نتعلم عنها، إلى نبذ عقوبة الإعدام. فالميكم، ولو أنى أمام محكمة فو أمة صغيرة غير معروف للغرب أنها تعطى حكما وأمثاة للعدل ولكن ليس للعدل وطن ولا للحكمة دار - إذا استطعت أن أقدم بين يديكم أن هذه العقوبة علاج خطير تنفر نه النفس إلا فى الأوقات الحطرة، فانى أستطيع أن أقول صونوا الهيئة الاجتماعية من خطر هؤلاء السفهاء التفعوا من قوة هؤلاء الشبان فقد ينفعون إذا تابوا، وقد تصلح المقادبر من أمرهم ، خصوصا وأن عقوبة الحرائم السياسية مبنية دائما على خطأ فى التقدير. هؤلاء البغاة يذكرون أنهم ارتكبوا الحريمة بحسن نية . هم كالمحنون الذى يتوهم خوفه من البرىء فيقنله . فى عرفهم هو قصه الحريمة بحسن نية . هم كالمحنون الذى يتوهم خوفه من البرىء فيقنله . فى عرفهم هو قصه الحريمة أن لاأطلب منكم أن تحترموا هذا ، وإنما وأنتم تزنون قدر العقوبة عليكم أن تزنوها بقدر فكر الحانى . أعنى القانون القاص من عقوبة الإعدام لأنه عرف أنه لايقدر تمام التقدير بقدر وف كلها . . . » .

وجاء في مرافعة الأستاذ وهيب دوس عن المتهم نفسه في القضية ذاتها : « فرض القانون في أن خمانا لحسن سياسة القضاء وإقامة العدل بين الناس ــ أن لا يتقدم متهم أمام هيكل

قضائكم دون أن يرافقه في هذه المرحلة الأليمة محام يتولى الدفاع عنه \_ محام يشترك معكم في شرف خدمة القانون ، ويرتفع عن أوساط المتهمين إلى الوسط الذي يفهم فيه معنى العدالة مها تفهمونه أنتم ، ويقدر أغراض الشارع التي وكل إليكم تحقيقها كما تقدرونها ، فيعرض عليكم المتهم كما يجب أن يعرض \_ بريئا أو مذنبا \_ ويصور لكم العواطف التي اجتاحت نفسه وعصفت بو جدانه فافقدته أسمى ما يتحلى به الإنسان في إنسانيته، وأرقى ما يطمح في السمو إليه من فضيلة الرفق والتضحية والتسامح التي لو سادت لما اجترم مجرم جرمه ، ولما قامت الحاجة لنظام القضاء . أو جب القانون هذا ، مع افتراض أن يكون بين هؤلاء المتهمين معترف أو متلبس نجر يمته ، دون أن يحرم هذا الفريق من هذه المساعدة ، أو يقلل من أهميتها بالنسبة له ، فكان قضاؤكم باطلا إذا لم يسترشد بدفاع المحامين الذين أصبحوا ركنا أساسيا في القضاء الحنائي تسعى إلى تحقيق قيامه نفس السلطة التي تقيم الدعوى إذا قصر المتهم في حق نفسه فلم يسع إليه أو حتى إذا رفضه هو رفضا باتا . . . » .

ومن مر افعة الأستاذ مكرم عبيد فى قضية فصلت فيها محكمة الحنايات فى إبريل سنة ١٩٢٦ ، نقتطف قوله : « لقد أثارت هذه القضية بين الناس على تباين نزعاتهم وأهوائهم شديداهمامهم وكامن عو اطفهم ، و هذا طبيعي لأن القضية سياسية . والسياسة كانت ولا تزال مسرحا لكلُ عاطفة وسوقا لكل شهوة ، وميزانا لكل ضعف وكل قوة . ولقد نتج من هذا الحلط بين السياسة والقانون أن اختلطت في القضية أسباب الحق بالباطل ، والعدل بالظلم ، والصدق بالكذب ، حتى أصبحت مجمعا لكل تناقض ومضربا لكل مثل . غير أن القضية قد أثارت أيضًا هو اجس الناس و مخاوفهم ، وهذا غير طبيعي ، لأن القضايا يقصد منها أولا وقبل كل شيء الوصمول إلى العدل ، و العدل تطمئن له النفوس ولا تجزع . ولكن الناس خافوا – وحق لهم أن يخافوا - لأنهم خشوا أن هذه القضية ذات الأهمية الاستثنائية قد يختل لها التوازن القانوني قبل أن تصل إلى حرمة القضاء ، فتجر إلى إجراءات استثنائية في الإتهام والتحقيق ، ومن طبيعة الاستثناء أنه لا يعرف حدا ، لأنه لا يعرف قاعدة ، بل هو ضدكل قاعدة ، ولا يعبأ بعدل أو مساواة لأنه لا مساواة مع استثناء، ولا يخضع لضمان لأنه لا يرى ضمانا إلا في هدم الضمانات . ثم أن الاستثناء هو الفكاك من كل قيد . ومن سوء حظ البشرية أن هناك نفوسا إذا لم تكبيح تجميح ، وإذا لم ترعو لا تستحى . وهناك نفوس تجزع ونفوس تطمع . و هكذا فالاستثناء مهما للطفنا في تسميته ، هو الظلم بعينه لأنه يفتح الباب لكل شهوة ، ويتنافى مع كل مساواة . ولهذا قلت إن الناس قلقوا وأوجست نفوسهم خيفة ، لأنكل ظلم مهماكان فرديا فهو ظلم مزدوج ، ظلم واقع على الفرد ، وظلم يهدد المجموع ، فهو إذن فعل وتهديد وواقعة وسابقة . . . » .

على هـــذا الوجه المتقدم بيانه نشأت لغة المحاماة وازدهرت، واستمر ازدهارها جنة فيحاء حتى آخر الأربعينيات. والواقع من الأمر أن المحامين لم يقف نشاطهم ، خلال هذه الحقبة من الزمان ، عند حد القضايا الحاصة في رحاب القضاء يطلبون فيه الحق والعدل ، بل أنهم شغلوا أنفسهم بالقضايا العامة ، قضايا الوطن من سياسية واجتماعية واقتصادية ، في رحاب المصالح القومية ، يدافعون عن استقلال البلاد في مواجهة المستعمر ، ويدافعون عن الحريات العامة في مواجهة حكم متسلط ، ويطالبون بالأخذ بيد الفقراء الضعفاء ، وينهون الحريات العامة في مواجهة الاقتصادى للبلاد والتطويح بسيطرة الأجانب عليه . ولقد كان من بين المحامين قادة وشركاء في العمل السياسي في ثورة سنة ١٩١٩ ، وفي الحياة النيابية بعد العمل بدستور سنة ١٩١٧ ، وفي الحياة النيابية بعد العمل بدستور سنة ١٩٢٧ ، وفي الحياة الصحفية ، وفي ميدان الشركات . ولم ينس المحامون ، مع مناصب القضاء من أولى مستوياته حتى العليا منها .

وقد جرى منذ أوائل الخمسينيات أن اهتزت لغة المحاماة . فقد قلت فى قاعات جلسات المحاكم المرافعات المدوية المجلجلة ، وأصاب لغنها ولغة المذكرات الهزال ، فى كثير من الأحيان ، و يمكن القول - دون مبالغة - أن الحط البياني لمستوى لغة المحاماة أخذ ، ولا يزال يأخذ ، فى الانجاه نزولا . وهذه ظاهرة التقينا بها فيا تقدم من عرض لنشأة وتطور لغة الفقه ولغة التشريع ، وكذلك فى لغة القضاء إلى حد ما .

\* \* \*

#### خاتمية:

وبعد ، فاننا إذا ما أردنا تقصى أسباب الارتقاء وأسباب نقيضه في لغسة القانون ، ممختلف فروعها على ما سبق بيانه ، لوجدنا أن الذين بنوا هذه اللغة ونهضوا بها عاشوا زمانا مليئا بالتطلع إلى المعرفة والسعى إلى الحضارة والنهوض بالمجتمع . فمنذ أواخر القرن الماضى ، وفي خلال الثلث الأول تقريبا من القرن العشرين ، تعاقبت أجيال من الرجال تغذوا بالثقافة العربية ، ثم اغترفوا من الثقافة الأوروبية ، وهو أمر اقتضاه سيادة الحضارة الأوروبية في كثير من جوانب العالم ، كما اقتضاه قيام علاقات بين مصرودول أوروبا وبين المصريين ورعايا هذه اللدول ، وكان أبرز هذه العلاقات علاقات مصر بالمستعمر . وبدأ الأهمام بمعرفة اللغات الأجنبية واضحا ، بجانب نهضة واتت اللغة العربية وآدابها . وكانت القراءة هي الوسيلة الوحيدة للمعرفة قبل دخول الإذاعة في مصر في أوائل الثلاثينيات ، وهي وسيلة أكثر هملوءا واستقرارا مما هو عليه الآن ، وكانت شعلة الوطنية ملهبة لإرادة التقدم والارتقاء .

وقد كان من شأن كل ذلك وجود أجيال من أفراد متعددى الثقافة متنوعى الاهتمامات فوجد رجل القانون أو الطبيب أو المهندس ، الأديب أو الشاعر أو الفنان ، أو العلم بشيء من الأدب أو الشعر أو الفن . ووجد رجل القانون أو الطبيب أو المهندس اللم بفرع أو أكثر من سائر العلوم الإجتماعية ، أو الإنسانية كما يسميها البعض . كعلم الاجتماع أو الفلسفة أو علم النفس . ووجد رجل القانون أو الطبيب أو المهندس المشتغل بالسياسة وبالقضايا القومية الكبرى ، وقد تكون وسيلة هذا الاشتغال هي الانضهام إلى حزب سياسي أو المشاركة في العمل الصبحني ، أو إنارة الرأى العام بطريقة المحاضرات العامة ، وقد كانت أمرا مألوفا ، وكان الإقبال عليها شائعا . وصاحب كل ذلك الاهتمام بترجمة الكثير من المؤلفات أو البحوث الأجنبية ليجد الساعي إلى المعرفة فيا ترجم زادا الانتافة والتعرف على الإنتاج الفكرى في بلاد سبقتنا في التقدم .

وعلى هذا الوجه اتفرت في مصر بيئة صالحة لنمو العلم وانتشار الثقافة ووجود لغات علمية عربية لمختلف فروع المعرفة . وكان للغة القانون نصيب من ذلك ، فولدت و نمت وارتقت على الوجه السابق بيانه . ولكن ماكاد النصف الأول من القرن العشرين ينقضي إلا وقد أصاب هذه البيئة تغير أحدث ، ولا يزال محدث ، أثره في كل ما ينمو ويعيش فيها . ذلك أن المحتمع المصرى اهتز هزة عنيفة مفاجئة في أوائل المحمسينيات غيرت نظمه السياسية وامتدت إلى التغيير في نظمه الاجماعية والاقتصادية . وتوالت الأصدات سراعا في سبيل تعجل الوصول إلى الأهداف . ويعنينا من كل ذلك - في مقام كلامنا في لغة القانون - ما حدث في ميدان التعليم والثقافة . فقد جرى التوسع في التعليم العام على نحو لم يسبق الإعداد له إعدادا كافيا ، التعليم والثقافة . فقد جرى التوسع في التعليم العام على نحو لم يسبق الإعداد له إعدادا كافيا ، مناسمي المو اد القومية وأوجزت في بعض المواضع فهزل قدر الإفادة من تراثنا الأدبي والعلمي وبدأ ضعف التلاميذ في اللغة العربية ظاهرة عامة ، وصاحب ذلك ، أول الأمر ، جفاء في اللغات الأجنبية ، ونقص كبير في عدد من يمكن أن يعهد إليهم بتدريسها ، فبدت جهالة شاه اللغات أو ما يقرب من الجهالة ظاهرة عامة كذلك .

وهذا التوسع فى التعليم العام لم يصاحبه توسع فى التعليم العالى تتنوع فروعه حسب ما تقتضيه احتياجات البلاد وما يفتح الأبواب أمام تنوع استعدادات الطلاب وصلاحيه م لقد جاء التوسع على حساب الحامعات ، ففتحت أبوابها لكل طارق ، واقتض إقبال الطلاب على بعض الكليات بما يزيد على طاقاتها أن أنشىء « مكتب تنسيق قبول الطلاب بالحامعات » ، الله يوزع الطلاب على مختلف الكليات حسب الأعداد المحددة لكل منها وعلى أساس

مجموع درجات الطالب في الثانوية العامة وكانت النتيجة لذلك أن حشر كثير من الطلاب في كليات لا يألفون الدراسة فيها ، و صار عدد طلاب الفرقة الدراسية الواحدة يحصى بالآلاف فضاقت بهم المدرجات و عجزت المعامل عن استقبالهم ، و تعثرت العملية التعليمية بأيدى أعضاء هيئة التدريس و ضاقت أو قاتهم عن الأبحاث العلمية . ثم جاء إنشاء الحامعات الإقليمية لتجتزئ عددا من أعضاء هيئات التدريس بالحامعات القديمة فتصاب الحامعات كلها بنقص شديد في عدد أعضاء هيئات التدريس، و تسود الانتدابات بينهم فيزداد وقت البحث العلمي ضيقا . ولم يعالج توزيع الطلاب على الحامعات على أساس إقليمي أى جانب من جوانب مشكلة التعليم الحامعي أو التعليم العالى بصفة عامة . وكان من شأن ذلك كله ضعف مستوى خريجي الحامعات ، و هنو ضعف ير تفع خطه البياني من عام إلى عام ، و يتناول التكوين العلمي في فرع التخصص ، كما يتناول اللغة العربية و اللغات الأجنبية و القدرة على الإفادة من التقدم العلمي على المستوى العالمي . و تر اكم الحريجون في ميادين لا تستوعهم .

هذا عن التعليم . وأما عن الثقافة ، فلم نعد نرى المثقف المتعدد الاهتمامات ، مما كان موجودا في مصرحي أو اخر النصف الأول من القرن العشرين على سبق بيانه ، وقل الاهتمام بتراثنا الفكرى أو كاد ينعدم . وقل الاهتمام بالتزود من الثقافات الأجنبية . حقيقة أنه في أو اخر الخمسينيات وأوائل الستينيات ، تو فر الاهتمام باعادة طباعة عدد من كتب التراث ، وتو فر الاهتمام بترجمة عدد من المؤلفات الأجنبية في مختلف فروع المعرفة ، ولكن حال دون الانتفاع بهذه وتلك ضعف ملكة القراءة عند غالبية الشباب واكتفائهم بالإذاعة المسموعة أو المرئية وسيلة للمعرفة . ومن الحقائق أيضا أن عدد المحلات الثقافية الحادة قد قل أوكاد ينعدم فلم نعدنرى ما يماثل مجلة المقتطف الشهرية أو مجلة المرسلة أو مجلة الرسالة أو مجلة الكاتب المصرى . كما أن الصحف اليومية لم تعد تفسح المحال الكافي لمختلف وجوه الثقافة ، وذلك على خلاف ماكانت تجرى عليه من قبل . لقد قرأ جيلنا في شبابه وضوب الأدب.

وإذا كانت هذه هي حال التعليم والثقافة ، فاننا إذا ما أضفنا إليها القلق الذي يعيش فيه الناس ، ومشاكل حياتهم ، حتى اليومية منها ، التي تشغل بالمهم وتأخذ جانبا من تفكيرهم ، لوجدنا أنه ليس بمستغرب أن بيئة المحتمع المصرى في الربع الثالث من القرن العشرين قد اختلفت تماما عن بيئته في النصف الأولى من هذا القرن ، ولذلك فان الأولى لم تنتج ، إلا بالقليل ذات المستوى من رجال الفكر مثل ما أنتجته الثانية .

إن الجيل الحاضر لمعذور ، فهو يعيش زمانا طغت فيه الماديات على كل شيء وصارت بذاتها قياً تغشى البصائر عن القيم الفكرية . ومع ذلك فان العقل لا يزال هو جوهر الإنسان ، ولا يزال نتاجه الفكرى هو الذى يسعد البشرية ويسير بها قدما. وما التكنولوجيا الحديثة إلا جانب من هذا النتاج. وعقل الإنسان هو الذى ابتكر العقول الإلكترونية ، وسيظل هو سيدها جميعا.

ولعل خير سبيل للنهوض بالمجتمع المصرى علميا وثقافيا ، هو أن يبدأ الحيل الحاضر بالتزود بتراث أسلافه القريب ، تراث النصف الأول من القرن العشرين ، ثم يتجه بعد ذلك إلى علم وثقافة من سبقنا من الأمم يتزود منها بالحديد ويلاحق تقدمها فيها ، ولا بد له من التوسل إليها بالإلمام بلغة أجنبية أو أكثر ، ومن الحير أن يصاحب ذلك حركة ترجمة تسعف من لا يعرف أية لغة من هذه اللغات وتمكنه من مزيد من المعارف .

وفيا يتعلق بلغة القانون وهي موضوع كلامنا ، اقول للجيل الحاضر من رجال القانون : أمامكم ثروة معتبرة ، تراكمت خلال نصف قرن من الزمان ، من لغة النفقه ولغة التشريع ولغة القضاء ولغة الحاماة ، ارجعوا إليها واستمتعوا بها بعد استيعابها ، تجدونها في المؤلفات والبحوث والنصوص التشريعية ومجموعات أحكام المحاكم ، في القضاء العادي والقضاء الإداري ، وفيا نشر من المرافعات في أشهر القضايا . وعليكم بعد ذلك – أن كان هناك محل – أن تطوعوا لغة القانون حسب مقتضيات العصر الذي نعيش فيه ، مع الحرص على قواعد اللغة العربية نحوا و صرفا وأسلوبا .

ولا يغيب عنكم أن مجمع اللغة العربية قد عبد لكم الطريق بما بذله ، ولا يزال يبذله ، من جهد علمى دقيق محكم ، أسهم فيه علماء في اللغة وعلماء في القانون ، أثمر وضع المصطلحات القانونية وضبط تعريفاتها في مجال عدد من فروع القانون وهي: القانون المدنى والقانون الدولى العام التجارى وقانون المرافعات والقانون الدولى الحاص والقانون الإدارى والقانون الدولى العام والقانون الإدارى ونشر كل ذلك في مطبوع يصدره عنوانه « مجموعة المصطلحات العلمية والفنية ». ولا يزال الحجمع بسبيل استكمال عمله بتناول باقي فروع القانون وما استجد من هو ضوعات أثمرها تطور الحياة القانونية .

إن ما حدث فى لغة القانون فى مصر من ارتقاء وهبوط ليس غريبا فى حياة الأمم وليس مرضا لاشفاء منه. وشأن اللغة شأن مختلف وجوه الحضارة التى قد يشع نورها ويشمل وطن ميلادها و بمتد إلى غيره من الأوطان ، ثم قد يخبو هذا النور ، ثم يقوى وينتشر من جديد. إن العيب هو فى الإستمرار فى الهبوط أو التوقف عن الإصلاح ، ومصر بخير ، وستكون لغة القانون يخبر ما دام يوجد بين الحيل الحاضر من رجال القانون نابهون متطلعون إلى الحرص على الارتقاء بالقانون ، علما ولغة .

الدكتور احمد عن الدين عبد الله عضو الجمع

## الحظوات وأولى انشأة لفكرلعلمى فى تراثنا المدكتورناصالدين لأسد

كانت كثرة الكتابة أو الكلام في أمر ما نعة من معا ودة الكتابة أو الكلام في أمر ما نعة من معا ودة الكتابة أو الكلام فيه لامتنع الناس عن الخوض في هذا الموضوع أو ما يتصل به من موضوعات الكثرة ما تناوله الكتاب والخطباء والمحاضرون والمتحدّثون، وأسرفوا في محاولة شرحه وتوضيح جوانبه . ولكنتُ اليوم في غِنَى عن أن أبذل جهدًا بعد جهودهم ، لا أدرى أيضيف معرفة جديدة أو يكرر ما كرّروه ، ثم لا يعدو أن يكون مقالا على مقالات سابقة يزيدها في العدد دون أن يزيد عليها في القيمة .

وليست كثرة الكتابة أو الكلام في موضوع بمانعة من إعادة الكتابة أو الكلام فيه ، ولا بنافعة أحدًا من الناس ،إذا كانت مليئة بأحكام عامة لا تعتمد على مقدمات متسلسلة ، أو أحكام قاطعة لا تحتمل المناقشة ، أو مبهمة تكاد تشمل كل شيء ولا تشمل شيئاً محددًا بعينه ، أو إذا كانت بغير مقدمات ، أو بمقدمات تخلو من التمحيص والتدقيق ،يقفز الكاتب أو المتحدث قفزًا إلى أحكامه النهائية ، فلايخاطب العقل فيقنعه ، وإنما يستهوى المشاعر فيهيجها ، ثم لا تلبث هذه المشاعر أن تتخبو فورتها حين تستدير الأمر مثلما اشتد عرامها وثارت حين استقبلته. واقتناع العقل مستمر ، وقد أيتفاعل ، مع مرور الزمن ، فيرسخ وينمو بما يضاف إليه كلما ازداد المرئ تفكيرًا في الأمر الذي اقتنع به ، وحينئذ قد يتلوه ويخرج منه عمل متزن مفيد ، وذلك ينطبق على الخاصة والعامة معاً ، فللعامة عقول يفكرون بها ، فيقتنعون ثم يعملون ، أو ينكرون ثم يرفضون.

وليس المجال - فى مثل هذه الموضوعات مجال وعظ كالذى يتردد بيننا من أكثر الأحايين . ولا مجال عراك فى غير معترك ، أو توهم دفاع بأسلحة ترتد إلى نحر المدافع ، فتكون أشد نكالا عليه ، لضعفها وتهافتها ، من أسلحة الأعداء . وكم من صاحب حق أضاعه لضعف سلاحه ، أوتهافت حجته ، أولاتباعه سبيلا غير السبيل الموصلة إلى ما كان يريد. ولكن المجال مجال بحث علمي يلتزم الأصول الصحيحة ، والمنهج القويم ، لتجلية الحقيقة وبيان جوانب الصواب ، بترتيب النتائج ترتيباً طبيعياً على مقدمات متسلسلة محصة ، ومخاطبة العقل مخاطبة هادئة ، عن بصيرة ومعرفة ، دون استثارة أو تهجم أو اتهام ، لا تدعو إليها طبيعة البحث ولا تقود إلى تحقيق شي ي من نتائجه ، بل قد تكون عقبات أمام الوصول إلى الهدف عا فيها من تنفير للنفوس واستهانة بالعقول .

ولم يكن كلهذا الذى أوردناه من قبيل المقدّمة أو التمهيد أو المدخل وليس هو ببعيد عن صلب الموضوع وعنوانه ، بل هو منهما فى الصميم . فذلك هو منهم علمائنا فى الحوار ، وفى المواجهة الثقافية ، وفى التواصل بين الشعوب والأديان ، استمدّوه من دينهم ومن كتابهم ،وهو أمر يلتى مع ما نحن بسبيله من وجوه ويختلف معه من وجوه ، ومهما يكن فإن هذا الضرب من الحوار إنما هو إطار وأسلوب : إطار يتضمن نتاج الفكر ، وأسلوب لنقل هذا الفكر وتوصيله ، ويبتى - بعد ذلك - السؤال قائما يعن أصول المنهج فى التفكير العلمى عند أسلافنا ، يحتاج إلى روية فى البحث ، ودقة فى استخراج النتائج ، وتحديد واضح للملامح والقسمات .

وحتى نتجنّب ما عددناه عيباً فى كثير من الكتابات والأحاديث ، ونتّبع ، ما ذهبنا إلى أنه النهج السليم الذى يبتعد عن التعميم الفضفاض ويلتزم بالتحديد الدقيق ، فإننا سنضع كل فكرة من أفكار هذا الموضوع فى فقرة منفصلة ، لها رقمها المستقل ، حتى يتقرّاها عقل القارئ فيقف عندها ممحّصاً ناقدًا .

١ - لم ينشأ الفكر العلمي العربي الإسلامي من فراغ ، ولم يحدث فجأة بمعجزة ، ولم يتطور ويزدهر في ميادين العلوم المختلفة الأساسية والتطبيقية - بمعزل عن النواميس

البشرية والطبيعية التى تعمل معاً ،وفق سنّة الله فى خلقه وتكون سبباً فى ارتقاء الأمم أو سقوطها . ولكنه نشأ ثم تطوّر وازدهر بفضل عاملين أساسيين ، أولهما : نصوص تربوية تعليمية ، نشّت عليها الأجيال تتمثّل فى آيات كريمة وأحاديث شريفة تكرم العقل وترفع من منزلته ، وتدعو إلى التفكير وتحض عليه ، وتشيد بالعلماء وتجعلهم ورثة الأنبياء ، وهى آيات وأحاديث أورد أكثرها كلٌ من تناول هذا الموضوع ، ويعرفها الناس ، أو جُلّهم وإنْ قلّ بينهم من يقف عندها متدبّر امستنبطا منهجها المتكامل . وثانيهما : جهد بشرى موصول وتعنبيق عمليّ مستمر ، نهض منهجها المتكامل . وثانيهما : جهد بشرى موصول وتعنبيق عمليّ مستمر ، نهض منهما المسلمون بدافع من السبب الأول ، وفهم صحيح له ، استطاءوا بهما أن يرسوا الأسس الثابتة لهذا الفكر العلمي ، ويرفعوا قواعده ، ويقيموا صرحه الضخم الذي أصبح ـ قروناً متواصلة ـ كعبة للأُمم الأخرى يحجّون إليها ، ونوراً يقبسون منه .

Y - وكان من شأن تلك النصوص التربوية التعليمية ، في كتاب الله وفي حديث رسوله ، أنها أشارت إشارات واضحة مستوفاة إلى أنه تعالى فتح جميع ميادين الحياة ، وجميع مافوق الأرض وما في باطنها ، وما فوق البحار وما في جوفها ، وما في الفضاء والسماء . . . وجعلها كلها ميدانا للتدبير والتسخير ، في خدمة الإنسان ، يصل إليها بعقله ، ويفتح مغاليقها بعلمه ، بفضل الله ، لم يحظر منها ميداناً واحداً ، ولم يغلق فيها باباً دون باب ، بل أشرعها كلها على مصاريعها جميعاً دون قيلا : وسخّر لكم الفلك لتجرى في البحر بأمره وسخّر لكم الأنهار \* وسخّر لكم الشمس والقمر دائبين وسخّر لكم الليل والنهار ) و ( وهو الذي سخّر البحر لتأكلوا منه لحماً طريّا . . ) (٢٥ و ( ألم تر أن الله سخّر لكم ما في الأرض . . ) (٢٥ و ( وسخّر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه ، إنّ في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) فانطلق علماء المسلمين « يتفكرون » و « يتدّبرون » دون ما حرج ولا تزمّت ، فانطلق علماء المسلمين ميدان من ميادين العلم حائل .

<sup>(</sup>١) إبراهيم : ٣٣ ، ٣٣ . ' (٢) النحل : ١٤.

<sup>(</sup>٣) الحج: ٦٠. (١) الجاثية: ١٣.

٣ - ولم يحاسبهم تعالى على أخطائهم فى التفكير والاجتهاد والبحث ، مادامت نياتهم سليمة وما دام الحق رائدهم وهدفهم ، فه « إنما الأعمال بالنيات » (١) فمنح العلماء بذلك حقاً من أهم حقوق الإنسان هو حق الخطأ .غير المتعمّد ( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ، ولكن ما تعمّدت قلوبكم ، وكان الله غفورًا رحيما) (٢) و (لا يكلّفُ الله نفساً إلّا وسعها ، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ، ربّنالاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) (٢) ، وأكد هذا الدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيغة تقريرية بقوله « إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان » .

ثم زاد الإسلام على كل ذلك فضلا آخر، فأربى على كلما يخطر على بال العلماءوفي أمانيهم، فلم يقتصر على التجاوز عن خطأ المخطىءوعلى الصفح عنه للفذلك إنما يكون في أمور العقائد والعبادات حين لا يتعمد المؤمن المخطأفينراه يحث العلماء على البحث والاجتهاد حثًا،إذ أخبرهم أنه يكتب لهم الحسنة والثواب حين يخطئونوهم سائرون في طريق العلم فجعل المخطىء أجرًا واحدًا وللمصيب أجرين (٥٠).

فكيف إذن لا يطمئن العالم على نفسه وضميره، وكيف لا يزداد انطلاقاً في ميادين البحث المختلفة دون ما خوف ولا تردّد.

٤ ـ وأطلق الإسلام العقل من أغلال الخرافات ،وحرّره من الأوهام والأساطير والأباطيل ، فجعل الظواهر الإنسانية والطبيعية سنّة من سنن الله تعالى ، تسير بنواميس ثابتة ، وتجرى بحساب دقيق ، وعلى المسلمين أن يتدبّروها ، فيغوصوا في أعماقها ، وينقبّوا ، ويبحثوا ،ويكشفوا أسرارهاوأسبابها ونتائجها. ف (الشّمسُ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم وأبو داود والترمذي وأحمد.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب؛ ٥.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٤) رواد ابن ماجه والطبرائي والحاكم.

<sup>(</sup> ه ) روى الحديث البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى وابن ماجه وأحمد،قال الحمالي: ﴿إِنَّا يُوْجِرُ الْخَدَّى عَلَ اجتهاده فى طلب الحق لأن اجتهاده عبادة.ولا يوجر على الحطأ بلى يوضع عنه الإثم فقط ﴾(السيد سابق ، فقه السنة ٣ : ١ . ٤ – دار الكتاب العربي ، بيروت ) .

والْقَمْرُ بحُسبان) (١٥ وهُو الَّذِى خَلَق الليلَ والنَّهار والشَّمس والْقَمر كلُّ في فَلَكُ يسبحُونَ ) (٢٦ والْقَمر قَدَّرنَاهُ منازلَ حتَّى عادكَالْعُرجُون القدِيم \* لَا الشَّمس ينبغِي لَها أَن تُدركَ الْقَمر ولَااللَّيْلُ سابقُ النَّهَار وَكُلُّ في فَلَكُ يَسْبَحُونَ) (٢٥ وكسفت الشمس يوم موت إبراهيم بن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الشمس عائقه را ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتم فصلُّوا وادعوا الله » (وَلَن تَجدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَعدُويلاً) (٢٥ .

٥ - كل هذا، وغيره كثير، وكان الأساس في تنشئة أجيال العلماء، وتربية عقولهم، وتوجيه نفوسهم، فشرعوا في بناء قاعدة العلم الإسلامي بناء عمليا. ربطوا حكما أمرهم الله - العلم بالعمل، وجمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. فَهِم المسلمون ماجاء في كتاب الله وما وصلهم عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فأنشأوا لهم من داخل دينهم علومهم الخاصة بهم. لم يأخذوها من غيرهم، ولم يترجموها عمن سبقهم: فكانت علوم الفقه، وعلم الأصول، والتفسير، والقراءات، والحديث وعلومه، وأصول الدين، والسير والمغازى، وتفرعت عن كل علم علوم، وانشقت منه فروع، وقطعوا فيها أشواطاً بعيدة، وارتفعوا بها إلى مستوى على من المنهج العقلي من تحقيق وتدقيق، ونقد للمتن وللسند، وحرص على جمع المصادر والإحاطة بها والتثبت مما ورد فيها: كتابة أو شفاها، ولم يقبلوا بالتسليم برأى دون مناقشة فلا بد من أخذ العلم مع دليله ، لابد من إقامة البرهان النقلي والبرهان العقلي. ونشأت

<sup>(</sup>١) الرحمن: ٥.

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: ٣٣.

<sup>(</sup>٣) يس: ٣٩ - ١٠ .

<sup>( ؛ )</sup> رواه البخاري و السئن .

<sup>(</sup>ه) الأحزاب: ٩٢.

<sup>(</sup>٦) فاطر: ٢٤.

كتب الرجال ، والتفسير والحديث، والجرح والتعديل والأنساب والأخبار . وتأصلت فيهم من علومهم روح العلم ومفاهيمه وتقاليده وأخلاقه ، وأقبلوا على طلبه إقبالا لا نجد له نظيرًا عند الأمم الأخرى ، فيا روت لنا الأخبار ولم يكن لهم كهنوت أو « اكليروس » يحتكر فيه الأحبار والرهبان والكهان العلم الديني والدنيوى ويحظرونه على غيرهم ، فكان العلم بكل أنواعه مبذولا للمسلمين عامة وللعلماء خاصة ، من مصادره الأولى وينابيعه الصافية .

٣ - وكما شرعوا فى بناء قاعدة العلم الإسلامى بناءً عمليا من داخل دينهم وحياتهم ، بإنشاء علوم أصلية خاصة بدينهم وبهم، فقد دعموا هذه القاعدة بركن ثان أصيل من علوم لغتهم و آدابهم . فنشأ عندهم: النحو والصرف والمعانى والبديع والبيان وعلوم اللغة والعروض والقوافى ورواية الشعر والأنساب والأخبار.

وكانت هذه العلوم مع العلوم السابقة وحدة متكاهلة ، مترابطة ، يحرص على تلقيها ، أو تلقي أكثرها ، طالبُ العلم حتى تُبننى قاعدته الفكرية وأصوله الثقافية . ولا نكاد نجد عالماً فى العلوم التطبيقية إلا وقد أخذ بهذه العلوم الإسلامية واللغوية والأدبية « النظرية » ، قبل أن ينتقل إلى العلم التطبيقي الذي أصبح به بعد ذلك معروفاً مشهوراً ، لأن تلك العلوم الأصيلة هي التي ترفى ملكته العقلية ، وتروده بالمعارف الأساسية ، وتصقبل موهبته في النظر والتفكير . .

ولم ينتقل العلم عندهم إلى الانتشار في مرحلة تالية ،إلا بعد أن رسخت أصول هذين الركنين من قاعدة العلم الإسلامي العربي. وبذلك لم يقفزوا إلى الترجمة إلاعلى أساس من كيان فكرى أصيل، ووجود ثقافي متميّز، وعلوم مستقلة نهضوا بعبثها فأهلتهم للانتقال إلى مرحلة جديدة. ولولا هذه الأصالة العلمية لغزاهم العلم المترجم، وطغى عليهم، وطمس شخصيتهم. فما استطاعوا أن يطوروه ويحققوا فيه جديدا، ولَقَنْضي عليهم بأن يكونوا نقلة مترجمين.

لقد أنشأُوا علومهم الخاصة بهم ، فتدربوا عليها وبرعوا فيها ، وتكوّن لهم منهج علمي أصيل ، فأصبحوا مستعدين عقلياً للحضارة : لتلقّيها ، وللمشاركة فيها ، ولإ نشائها ، ولحملها وتقلها وتوصيلها .

٧ - وكما كان الإسلام ديناً عالمياً للناس كافّة ، استوعب الأديان كلّها في رحابه ، كذلك كان هذا العلم الإسلامي العربي: اشتركت فيه الأمم من الأجناس والأعراق والألوان المختلفة ، واشتركت فيه الأديان والمذاهب كلها ، في إطار من روح الإسلام ، وفي أجواة عتلية متقاربة ، ومناخ علمي يكاد يكون واحداً. صهرتهم نظرة الإسلام ووسعتهم روحه ، وأصبح علم العالم المسيحي واليهودي والصابئي رافدًا يصب في هذا النهر العظيم ، ويؤلف مع الأصل: العِلْمَ الإسلامي . وأصبح غير العربي : أصيلا في علوم الإسلام وعلوم العربية وشعرها ونسب العرب وأخبارهم . حتى لقد أصبح كثير منهم أئمة هذه المعارف والعلوم .

٨ - ومن تمام هذا المنهج الإسلامى الأصيل وقاعدته الفكرية والثقافية ذلك الأسلوب الذى اتّبعه رسول الله عليه وسلم فى تعليم صحابته الأبرار وفهم آيات القرآن الكريم ودراستها، وتطبيق ما ورد فيها على حياتهم اليومية ،بحيث لا ينتقلون إلى آية أو سورة أخرى إلا بعد الفراغ من فهم الآية أو السورة السابقة ، وهو أسلوب استفاضت عنه الآثار والأخبار ، فقد قال ابن مسعود : « كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزُ هن حتى يعرف معانيهُنَّ والعمل بَنَ » (١).

وقال أبو عبد الرحمن السلمى : « حدثنا الذين كانوا يقرئوننا أنهم كانوا يستقرئون من النبى صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلَّفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلَّمنا القرآن والعمل جميعاً » . (٢٦) وعن ميمون

<sup>(</sup>۱) من مقدمة ابن كثير نى تفسيره، انضر عمدة التفسير . دار المعارف بمصر ۱۹۵۲ م ، احتصار وتحقيق . أحمد محمد شاكر ، وانظر مسند أحمد ه : ۱۰ ، ، المكتب الإسلامي ببيروت .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابن.

أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما - « تعلم سورة البقرة فى أربع سنين » . وعن ابن عمر قال : «لقد عشت برهة من دهرى وإن أحدنا يوتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد صلى الله يعليه وسلم، فيتعلم حلالها وحرامها، وما ينبغى أن يقف عنده منها كما تعلمون أنتم القرآن، ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته ما يدرى ما آمِرُه، ولا زاجرُه، وما ينبغى أن يقف عنده منه، ويَنشُره نَشْر الدَّقَل » (٢)

ومناهجها من داخل أنفسهم ودينهم وعلومهم ،شرعوا في الاتصال بعلوم الأمم الأخرى ، ومناهجها من داخل أنفسهم ودينهم وعلومهم ،شرعوا في الاتصال بعلوم الأمم الأخرى ، «فالحكمة ضالة المؤمن يلتمسها أنّى وجدها» . واستشعروا القوة والقدرة عليها . فأخلوا يطلبون من يترجمها لهم ، أو يترجمونها بأنفسهم ، إلى لغتهم ، عن تمكّن من هذه اللغة واعتزاز بها ، واقتدار عليها ، وتصرّف فيها . فأطاعتهم اللغة ولانتهم ، والمتدّت أمامهم تجرى معهم وتسابقهم ، فازدادت قوّة وغي وقدرة مع الاستعمال ، وتأطلت المعارف والعلوم الأخرى فيهم ،وجرت في عقولهم ونفوسهم وحياتهم مجرى علومهم الأصيلة ،يرول كل منهما الآخر ويغذّبه ، فاستبحر الفكر العلمي عندهم واستفاض . وقد كان ذلك العلم قائماً عند تلك الأمم الأخرى منذ زمن طويل ، وكان بين العرب في جاهليتهم من يعرف بعض لغاتهم ،وكان فريق منهم يتصل بم ويطلع على ما عندهم من هذه العلوم والمعارف ،وكان المترجمون حينشذ لا يفتأون يترجمون العلم اليوناني إلى السريانية ،وكانت له مراكزه المزدهرة في بلاد يسكنها العرب أو يحيطون بها ومع ذلك كله ظل هذا العلم بعيدًا عنهم ، وظلّوا بعيدين عنه ، على معرفة أفراد منهم به ، لم يستبحر فيهم ولم يشتدً عوده بينهم ، لأنه لم يتأصل عندهم بلغتهم .

<sup>(</sup>١) ابن سعد ، الطبقات عين ١٦٤ تحقيق الدكتور إحسان عباس، دار صادر ببيروت ١٩٩٧م. . . .

<sup>(</sup>۲) الهيشمي، مجمع الزوائد ومنهع الفوائد ١ نده ١ ، دار الكتاب بديروية ٧ يه وايم عالدقل متعطلتسرم ، أردأ أنواعه .

ولا يكاد القرن الثالث الهجرى يشرف على الانتهاء حتى نجد عددا كبيرًا من الكتب في ميادين متعددة قد ترجمت إلى العربية (١٠ . ويتوالى التأليف وتتوالى معه الترجمة ، وتزخر المكتبة العربية بالكتب المؤلفة والمترجمة حتى أن فضل الله بن أبى الفخر الصقاعى ذكر المكتبة السريف شرف الدين الناسخ ذكر له في شهور سنة ست وستين وستين وستمئة بدمشق قال : « وقفت في المدرسة النظامية ببغداد . . على فهرست بما صنف في المدولة الإسلامية في سائر الفنون إلى آخر أيام الإمام المستنصر في سنة تسع وثلاثين وستمئة ، والفهرست ستة وخمسون مجلدًا » .

وهذه الكتب العلمية المؤلفة والمترجمة ، مع شروحها والتعليق أو الرد عليها ، من بين هذا التراث الضخم ، هي التي أخذ الأوربيون يترجمونها إلى اللاتينية من القرن الخامس الهجري (خلال القرون التالية للقرن العاشر الميلادي) وهي التي قامت عليها النهضة الأوربية الحديثة بماأخذه الأوربيون عن المسلمين من مناهج البحث التي سنذكر طرفاً يسيرًا من ملامحها في الفقرات التالية ، وإذ المرء ليدهش من كثرة هذه الكتب المترجمة إلى اللاتينية في تلك القرون ، وحسبه أن يتتبع ماورد منها في الكتب التي شذا الموضوع وأقربها كتاب المستشرقة الألمانية زيغريد هونكه (٢٢)

• ١- وإذا كان المجال هنا لا يتسعلتناول تفصيلات موضوع الترجمة ،والمكتبات وكثرة المؤلفات العلمية ،وجهود العلماء المسلمين في إضافة الجديد المبتكرة إلى مانقلوه عن اليونان والهنود وغيرهم ، فضلا عن تصحيح كثير من الأخطاء التي وقع فيها أصحاب تلك العلوم وخاصة اليونانيين ، فإن المجال لاشك متسع للإشارة إلى هذا الطرف اليسير الذي ذكرناه قبل قليل من ملامح مناهج البحث التي طوّرها المسلمون وأبدعوا فيها ، فاستفاد منهم الأوربيون ،واقتبسوها منهم،ونسبوها إلى بعضهم ،

<sup>(</sup>١) تراث الإسلام ١: ٢٥٠ – ٢٥٢ م.

<sup>(</sup>٢) في كتَابِه : تَانَى كتاب وفيات الأعيان ، تحقيق جاكلين سوبلة ، دمشق ١٩٧٤ م.

<sup>(</sup>٣) شبين الدرب تبدلع على الغرب ۽ ترجمة غاروق بيضون وکيال دسوق ، المکتب النجاری، بيروت، ﴿ الطبعة ِالثانية ١٩٦٩م .

حتى لقد جهلنا حقيقة نسبتها إلى المسلمين ،وأصبحنا لا نعرف إلا أنها من إبداع هولًا والأوربيين دون أن نعرف جهد العرب في التنبه لها ، ووضع قواعدها الأولى وإرساء أصولها ، بحيث استطاع الأوربيون بعد ذلك إقامة البناء.

فمن هذه الملامح : عدم الاقتصار على قراءة كتب الأقدمين والتسليم بصحة ما فيها ،وتكراره .بل لابدٌ من النظر فيها بعين الفحص والتمحيص، والتثبت من الآراءالواردة فيها حتى يستبين صوابها أو بطلانها بالحجة والبرهان. ومن أوضح مَنْ فصّل هذا الملمح الحسن بن الهيثم بقوله (١) : « الحقُّ مطلوبٌ لِذَاتِه ، وكل مطلوبِ لذاته "فليس يَعْنِي طالِبَه غيرُ وجوده ، ووجودُ الحق صعب ، والطريق إليا وعر ، والحقائق منغمسة في الشبهات ، وحسن الظن بالعلماء في طباع جميع الناس. وما عصم الله العلماء من الزلل ، ولا حَمّى علمهم من التقصير والخلل. ولو كان ذلك كذلك لما اختلف العلماءُ في شيءٍ من العلوم ، ولا تفرقت آراؤهم في شيءٍ من حقائق الأُمور ، والوجود بخلاف ذلك . فطالب الحق ليس هو الناظِرَ ق كتب المتقدمين ،المسترسلَ مع طبعه في حسن الظن بهم ، بل طالب الحق هو المُتَّهمُ لِظُنَّه فيهم ،المتوقفُ فما يفهمه عنهم ،المُتَّبعُ الحُجَّةَ والبرهان ، لا قَولَ القائل الذي هو إنسان ، المخصوص في جبلَّته بضروب الخلل والنقصان . والواجب على الناظر في كتب العلوم ، إذا كانُ . غرضه معرفة الحقائق ، أن يجعل نفسه خصماًلكل ما ينظر فيه ، ويجيل فكره في متنه وفي جميع حواشيه ، ويَخْصِمُه من جميع أجهاته ونواحيه ، ويتَّهم أَيضاً نفسه عندخِصامِه فلا يتحامل عليه ولايتسمح فيه فإنه إذا سلك هذه الطريقة انكشفتله الحقائق ، وظهر ما عساه وقع في كلاِم من ْ تَقدَّمَهُ مِنَ التقصير والشُّبَه » .

وما قاله الحسن بن الهيثم طبّقه في كتبه وطبقه غيره من العلماء ،والأطباء . خاصة ،حين لم يكتفوا بتنزاءة كتب الأقدمين والتسليم بصحة ما فيها وتكراره ،

<sup>(</sup>١)الشكوك على بطّليموس ، تعقيقي الدكتور عبد الحميد صبره والدكتور نبيل الشهاقي ، مطهة دار البّكتب بمصر ١٩٧١ م.

وإنما نظروا فيها بعين الفحص والتمحيص ، ونقدوها ، وردّوا على ما يحتاج منها إلى ردّ ، وقبلوا منها ما رَجَحتْ أو ثَبَتَتْ عندهم صِحَّتُه .

11 - أمّا الملمح الثانى فيتمثّل فى: الاعتماد على العقل ، وعدم الانخداع بالحواس بالاعتماد عليها وحدها ، والشك فى الأُمور إلى أَن يقوم عليها الدليل. وهو منهج منتشر بين المسلمين ، وضّحه الجاحظ فى قوله (١٠ : « . . . فلا تذهب إلى ما تُريك العين ، واذهب إلى ما يُريك العقل . وللأُمور حُكْمَان : حُكْمٌ ظاهِرٌ للحواس ، وحكم باطن للعقول : والعقل هو الحُجَة » .

ومن أعجب ما نصّ عليه الجاحظ ونبّهنا إليه قوله (٢٠ بعد أن أورد خبرًا من أخباره الغريبة -: « ولم أكتب هذا لِتُقِرَّبه ، ولكنها رواية أحببت أن تسمعها . ولا يعجبنى الإقرارُ بهذا الخبر ، وكذلك لا يعجبنى الإنكار له . ولكن ليكن قلبك إلى إنكاره أمين ، وبعد هذا فاعرف مواضع الشك ، وحالاتها الموجبة له ، لِتعرف بها مواضع اليقين والحالات الموجبة له .وتعلم الشك في المشكوك فيه تعلماً ، فلو لم يكن في ذلك إلا تَعَرُّ ف التوقَف ثمّ التثبّت ،لقد كان ذلك مما يُحتاج إليه . . » .

وإنى لأَكاد أرى أنَّ هذا الملمح الثانى: الاعتماد على العقل ، وعدم الانخداع بالحواس والشكَّ، إنما هو متَّصل أوثق اتصال بالملمح الأُول ، بل أراه متداخلاً نفيه يكاد أن يكونا ملمحاً واحدًا لشدة انصالهما وتداخلهما.

17 - أما الملمح الأخير الذي ذرى أن نتوقّف بعده لأن مجال هذه المقالة لا يتسع لا حتى الآن ، فهو : التجربة والتحليل والاختبار . وفيه كلام طويل يحتاح إلى أن تُعرّضُ فيه الحجيج المختلفة والردود عليها. فقد ذهب بعضهم إلى أن يُعرّضُ فيه الحجيج المختلفة والردود عليها. فقد ذهب بعضهم إلى أن والعربي عشّلان عصرًا واحدًا يتميز بتفكير متشابه جدًّا " وأن هذا الطبّ اليوناني والعربي عشّلان عصرًا واحدًا يتميز بتفكير متشابه جدًّا " وأن هذا

<sup>(</sup>١) أخيوان ١: ٢٠٧ تحقيق حبد السلام هارون ، مصطنى البابي الحلبي بمصر ، الطبعة الأولى .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٢: ٣٤ - ٣٥ .

 <sup>(</sup>٣) الدكتور محمد كامل حسين ، عقدمته نكتاب «الموجز في تاريخ الطب والصيدلة عند المرب » ، ،
 ص ١٥٠ ، ١٨ . نشر إدارة الثقافة بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم .

العصر هو « عصر الخبرة المنظمة عقليًّا ( وليس عصر التجربة العلمية ) وهو عصر دام عشرين قرناً ، وضع أبقراط كلياته ومنهجه ، ثم فصله وفرّع عليه جالينوس ، ومارسه الرازى ، ونسّقه وأوضحه ابن سينا إيضاحاً ليس بعده مزيد، إلى أن عرف الناس العلم التجريبي وعلم الكيمياء » . وذهب آخرون إلى نقيض ذلك فقرروا أن مرحلة العلم العربي تمتاز عن مرحلة العلم اليوناني - الذي تأثر به العلماء العرب أعمق التأثر – بأنها كانت مرحلة إرساء الأصول الأولى العلمية للاستقراء والتجربة ، وذلك بتدوين المشاهدات وتقريرها واستخلاص القواعد الكلية منها ، في حين كانت مرحلة العلم اليوناني قائمة على وضم الكليات أوّلا ثم محاولة تطبيق الواقع عليها وهي الطريقة الاستنتاجية أو الاستنباطية . وليس من ها فنا هنا مناقشة هذه الآراء بتفاصيلها المتشعبة ،وحسبنا أننشير إلى أن علماء العربقد عرفوا التحليل والاستقراء والتجرية العلمية في الحدود التي أعانتهم عليها الوسائل المتاحة حينشذ والمعارف والعلوم المستنبطة فى زمانهم ، والأَّدلة على ذلك كثيرة مبشوثة في ثنايا تراثنا ، وحسبنا أن نشير إلى ماذكره الطبيب أبو بكر الرازي ( ت نحو ٣١١ ه ) من قوله : ﴿ إِنَّالُمَّارِأَينَا لَهِذَهُ الْجِواهِرِ أَفاعيل كثيرة نافعة لاتبلغ عقولُنا معرفة سببها الفاعِل ولاتحيطبه ، لم نر أن نطرح كلُّ شيءٍ لا تدركه وتبلغ، عقولنا ، لأَّن في ذلك سقوط جلِّ المنافع عناً. . بـل نضيف إلى ذلك ما أدركناه بالشجاربوشهدلنا الناس به . ولا نحل شيئًا من ذلك عندنا محلّ الثقة ، إلابعد الامتحان والتجربة له » ﴿ وهوالقائل أَيضا لتلاميذه : « فعليك بالأشهر مما أُجمِعَ عليه ، ودَع الشاذ ، واقتصر على ما جَرَّبْت ، (٢٦) والنصوص على ذلك من الرازى ومن غيره أكثر من أن نتصدّى لحصرها هنا .

وإنَّالنرى أَنَّ هذا الملمح الثالث ، وهو التجربة والتحليل والاختبار ، مرتبط أوثق ارتباط بالملمحين السابقين ، يقود بعضها إلى بعض ، ويدل أحدها على الاخر ،

<sup>(</sup>۱) طب الرازي : ۱۹ - ۲۰ .

<sup>(</sup>٢) طب الرازى: ٢٤.

في سلسلة محكمة الحلقات. ومع ذلك فإننا أوردنا ما أوردناه لنقول إن أسلافنا من هؤلاء العلماء الكبار وضعوا بذور هذه الملامح ، وأرسوا أسسها الأولى ، واتبعوها في علمهم واعتمدوا عليها. ولا يجوز أن نقول إنها اكتملت عندهم في صورتها النهائية ، ولا أن الاستقراء والتجارب العلمية تحدّدت قواعدهما واتخذاصورتيهما على النحو الذي نعرفه اليوم ، وإلا لكنّا قدحكمنا على العلم بالتوقف عند العرب ، ولحجرنا على نموه ومنعنا تطوره في الأزمان التي تلت زمن ازدهار العلوم العربية والإسلامية. وهو ما لا يجوز أن يقول به أحد ، لا عن العرب والمسلمين ولا عن غيرهم ، فالعلم والتقدم الإنساني سلسلة تظلّ متّصلة الحلقات ما دام الناس وما دامت الحياة . وإنكار ما قدّمه العرب والمسلمون للعلم وللحضارة أو التهوين منه ، مخالف للحقيقة وللتاريخ كمخالفة التزيد فيا قدمه غيرهم والتهويل فيه .

التكتور ناصر الدين الأسد عضو المجمع ( الأردن )



# جَ عَ الْحُالِينَ للأسسناذ عيدالله بنخميس

### تحيلة الشعر

مجمع الفَضْل والعُسكَلا والنُّور مفعمسات بكل معنى جهير وجلالًا يحوى صدور الصُّدور من أمير في قِمَّةِ الضَّمادِ حبر يتسسامي عن قائد وأمير زامل الطُّرس والمحسابر حتى أخسـذ العلم من وراء السُّطُور بجليل المني وأسني المهُسور مجمع الخالدين هل أنت إلَّا فَلَكَ دائرٌ بأَبِي البُــــــــــُور عِشْت في موكِب الحياة سنينًا وأبيًّا رغم [اختلاف العُصُــور عسلَمٌ شامخٌ فمسا زعزعته عاتِيسات من عاصفات الدبُور لهمسا فيك كل طرف قرير وأتونا معضسلات الأمسور أين منهبا ثم الذرى من ثبير

حيِّه بالمــنى ونفح العبيـــر حیه حافساً بخمسین عسامًا مجمع الخالدين فضسلا وعلما خَطَبتهُ العُـــلَا فتيًّا فعـــادت أَنَت للضَّــاد والعُرُوبة ركن لكما نقر العـــدى واستهانوا وَجَسدُوا فيك قلعة لا تداني

أولعوا بالمعطسل المهجسور كل حبل نُحو البيسان قَصِير عطساء وما به من أتسير ما له في البيسان شروى نَقِسير

مجمع الخسالدين من لي بقوم أولعوا بالدَّخيل من ألسن القوم عَطَّلُوا الوزن والقوافي وشَدوا ليس فيه عدلالة تملأً النَّفْس غمير غث من الغثاء سراب

أَقْعَد الشُّعْرُ عن حشيث المسير أَنَّه ظِلَّ شامخاتِ القُصُور جَـر أربُابه لسوء المصـير عي بالنَّطْق ما بخاف الصُّدُور وَحَوتْ ريحق الرضاب النمير بهُـــدَاهَا من كُلِّ سفر منير من كبير مُبسِط أو حقير أَنْهَمت منطق البِـلَاغَة حيًّا وتأتت علهمات الشُّـعُور بالمُسانى و المرقصات تعالت بالغوالى بسلسبيل الغسدير بالقَوَافى بالشَّاردات ضروبًا بالمجسان بالشعر نضسير واستجابت لكل معنى شهير

ما لها ويلهم أرميت بعَقم أَم تراءَى لهم يباب فَظَنُّوا من عدبري وناصري من عقوق شَـربُوا آبنا ولاكُوا عشــا ۗ لُغَةُ اللسن والبيــان إذا ما وسعت كُلُّ شَـارد وَأَلِيف خصهـــاالله بالكتاب وأروى لم يضق ذرعها بشوس المعانى سبقت غيرها جسلالًا وفضلًا

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

الاستاذ عبد الله خميس عضو المجمع من السعودية

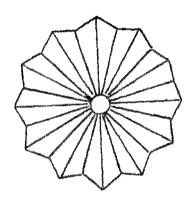

# اًی فی تیسیر تعلیم النحو لاکتوراحمدعبالستارا بوای

کان

تيسير النحو ــ وهو قواعد اللغة العربية ــ موضع عناية ومحل اهتمام منذ زمن بعيد. ولعل رد ابن مضاء القرطبي على النحاة في كتابة المعروف،

كان مبتدأ لجهود تلته ، أخذت منه وأضافت إليه ، بل قومت من منهجه وأوسعت من سبيله . وكان أهم تلك الجهود وأكثر هانفعا في عصر الناس هذا: إحياء النحو للأستاذ إبراهيم مصطفى رحمه الله .

ولقد ألفت فى وزارة المعارف المصرية أواخر الثلاثينيات لجنة لتيسير قواعد اللغة العربية ، رسمت للتيسير منهجاً لم يكد يكون موضع الرضا من أهل العربية يومئذ ، وجلهم شيوخ أجلاء بلغوا فى حرصهم على قواعد اللغة العربية والاستمساك بها حداً يقارب حد المبالغة والغلو ، فلم يكونوا يرتضون مساساً بها لثلا تتغير أو تتبدل مخافة أن يؤدى ذلك إلى عبث بقواعد اللغة ، يسلم إلى تفريط فى تراثها الغالى وفى قمته القرآن المحيد والحديث الشريف .

وَلَقَدُ وَجَدَتُ الدُولَةُ المُصرِيةُ يُومُ؛ أَنْ المُحِمَّعِ هُرُ أُولَى النَّاسُ بِدُرْسُ هَذَا الأَمْرُ ، واقتراح ما يقرب قسواعد اللغة العربية إلى فهم الحيل الحديث دون مساس بأصول اللغة وجوهرها . فصدر قرار من وزير المعارف في ٢ / ٢ / ١٩٤١ هذا نصه :

« رغبة فى ضبط الكتابة العربية بحيث يمكن أن تقرأ فى غير تعرض للخطأ واللحن ، و فى تقريب قواعد اللغة العربية إلى فهم الجيل الحديث دون أن يكون فى ذلك مساس بجوهر اللغة وأصولها . . . . . قررنا أن يعهد إلى مجمع اللغة العربية بدرس ما من شأنه تيسير الكتابة العربية وقواعد النحو والصرف » .

<sup>( . )</sup> ألق البحث في الجلسة الثالثة من العيد الحسيني .

ثم مشاركته الفاعلة فى ندوة عقدها مجمع اللغة العربية الأردنى لتقويم تدريس اللغة العربية .

إن جهود المجمع فى التيسير تمتاز بالأناة وتلتزم بأصول اللغة التزاماً يحمى تلك الجهود من احتمال الشطط .

#### التيسير؟

أحسب أنه يدعونا إلى تيسير النحووتيسير تعليمه داعيان : الأول تيسيره على أبناء العربية حتى يتقوم لسانهم وتستقيم أفكارهم وحتى يتم التواصل الفكرى بينهم فى دقة وفى إحكام . ومعلوم أن التقدم الفكرى ، فى شتى مناحيه وفروعه ، لا يمكن أن يكون إلا بتقدم أداة التفكير ووسيلة التعبير عن الأفكار والمشاعر وهى اللغة . ففيها البيان وفيها الإفصاح ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ) .

الثانى : تيسير العربية على الذين يهمهم أن يتعلموها ويفهموا بها ويفهموا عنها ، ويتذوقوا أساليبها فى التعبير ويدركوا حقيقةما يراد بها من المعانى . أولئك هم أبناء الشعوب الإسلامية الذين يقدسون العربية ويفخرون بمعرفتها ويعتزون بها لأنها لغة القرآن والحديث ثم إن العربية بحكم طبيعتها فى الوضوح والسلاسة واستقامة العبارة وكراهة التعقيد ، لغة إنسانية عالمية تملك كل مقومات الذيوع والانتشار ، بين أمم وشعوب تجد فيها ما تفتقده فى غيرها من التصرف فى المعانى والاتساع للأفكارو المشاعر ، وتجدفى أنفسها الحاجة إلى استعمال لسان قريب جد قريب من الطبيعة الإنسانية والفطرة البشرية ، قابل لأن يكون وسيلة المتفاهم والتواصل فى أوسع رقعة من هذه الأرض .

ومن المعلوم أن أغلب الشعوب الإسلامية تدخل هراسة اللغة العربية في مناهجالتدريس في مراحل مبكرة من الدراسة ، بله المراحل المتقدمة في الجامعات ومعاهد البحث . ذلك بأنها جزء من تراث تلك الشعوب، بل إن لها في حياتها الفكرية والشعورية مكانة لاتنكر وكثير من أهل العلم في تلك الشعوب يستمدون مصطلحات العلوم من العربية ، لأنها أدني إلى أذواقهم وأكثر ألفة لدمهم .

ونعود إلى التأمل فى حاجتنا نحن إلى التيسير، فنجد أن الذين ثقفوا من العلوم الحديثة وبرزوا فيها قل فيهم من يستطيع أن يعبر عما لديه من العلم بلغته العربية ، وهذا قدد حرم جمهور الذين يتكلمو نها ويقرأون بها ولا يحسنون غيرها من الانتفاع بهذه الثقافة العلمية .

#### ما سبب ذلك ؟

ومثل هذا بل أشد من هـذا يقال فى تدريس العلوم الحديثة كالطـب والكيمياء والفيزياء والرياضيات وعلوم الأحياء ، وما يلتى الدارس والمدرس من عنت ورهت فى تلك الثنائية التى تفرض على كل منهما أن يفكر بلغة غير لغته فينفق من الجهد أضعافاً مضاعفة لو ادخر جانباً منها لا نتفع به فى الإتقان والإبداع والابتكار.

ثم إن هذه الفجوة بين اللسان والفكر تنعكس آثارها عـلى الحياة الاجتماعية بمعناها الواسع فتوُّدى ، فى كثير من الأحيان إلى ما ندعوه سوء التفاهم بين الأفراد وبين الحماعات .

ذلك أنا لونظرنا إلى مناهـج المؤسسات الاجتماعية والسياسية نجدها فى الغالب متفقة الغايات متشابهة الوسائل فى ما يسطر على الورق وما تنطق به الألسنة . ولكن الذى يكون عند الممارسة كثيراً ما يسلم إلى الخـلاف والشقاق ، بل إلى التناقض والاحتراب ، لأن كلا من أولئك لا يعنى ما يقول، أولا يحسن أن يعبر عمـا يعنيه وما يرمى إليه . وهذا ناشىء من الخـلل فى أداة التفكير ووسيلة التعبير وهى اللغة . ومرد هذا الخلل إلى اختلال قواعدها وعقم أساليب التعليم بها .

### تيسير التعليم وتيسير عرض القواعد:

وقد كنت أقلب في محاضر جلسات المجمع فوقفت على عبارة للدكتور طه حسين عقب فيها على مناقشة مستفيضة في موضوع أبواب الثلاثي قال فيها (رحمه الله): نحن لا نستطيع إطلاقاً أن نبسط اللغة مهما كانت شاقة عسيرة ، ولكنا نملك تبسيط تعليمها فحسب . وهذا حق لامراء فيه ، فإن اللغة صورة محكمة لفكر الأمة . وأصول اللغة وقواعدها قوام أسلوب التفكير وعماد بنيانها الفكرى والشعورى . ولغتنا العربية ، بما رعت من تراث في الأدب وفي فنونه المختلفة ، بناء راسخ القواء حد متين الأركان ، قامت من تراث في الأدب وفي فنونه المختلفة ، بناء راسخ القواء متين الأركان ، قامت على تشييده وصقل حواشيه جهود أجيال ، حتى أكرمها الله بنزول الكتاب العزيز ، وأطلقها في أرجاء هذه الأرض لغة الدين الحنيف والحضارة التي قامت بقيام الرسالة الإسلامية .

ولقد نهض لحدمة هذا اللسان العربي المبين أناس وقفوا عليها حياتهم وأنفقوا في سبيلها جهدهم حتى أنشأوا علم العربية على الصورة التى نعرفها اليوم ، ثم كان منهم ما يكون من الإنسان حين يغلو في أمر من أمور الحياة ، يدفعه الحب الزائد والتعلق الشديد ، فلا يعود يتبين الوسيلة من الغاية ، وحين يمعن في التدبر والتعمق فيتحول الى ما يشبه التيه عن الغاية المطلوبة من البحث والدرس .

كان ذلك فى بحو العربية ، وهو فى أصله وفى حقيقته انتحاء كلام العرب واتباع سبيلهم فى التعبير وفى صوغ الكلام وتركيبه . .

وكان ديدن تلك العصور التي دونت فيها علوم العربية يقضى بالتوسع فى التفريع والتقسيم ، والإفراط فى الاعتماد على المنطق الصورى والمبالغة فى التعليل وتعليل التعليل ، وتداخلت أنماط العلوم وأصناف المعرفة فتداخلت وسائل البحث وطرائقه حتى اختلطت تلك الطرائق بين تعليل نظرى مجرد لا يقدوم على تجربة أو يستند إلى واقع وبين بحث لابد أن تكون أدلته وأسانيه ملموسة محسوسة مدركة.

ولعل أكثر علوم العربية حظيًّا من هذا التداخل والاتساع والاختلاط كان النحو ، ذلك العلم الذي قال فيه قائلهم إنه « نضيج واحترق » . وأصبح من شدة العناية به والمبالغة في خدمته يكاد يضيع هدفه ويجهل غايته ويتبدل قوامه ويتغير شكاه وينحرف عن موضوعه .

ولقد ورثناه على هـ نده الصورة ، ونحن ألا نستطيع ن نفرغ له كما كان يفرغ له أسلافنا ، بل إنه ليس من شأن الدرس واكتساب المعرفة ، التى اتسعت آفاقها في زمننا هذا ، أن نفرغ لجانب منها كان قــدماونا بل كثير من معاصرينا يدعـونه علم الآلة ؛ أى الأداة التى يفهم بها الكلام ويقدر بها على إنشائه والتعبير به صيحاً فصيحاً سهل الوصول إلى الآخرين .

ثم إن بعد العهد بالكلام الفصيح وتغير السلائق قد زاد فى الحاجة إلى « نحو » قريب المنال ، بل أن يكى أقرب منالا مما ورثنا من آثار أسلافنا فيه ، وهو فى الوقت نفسه أدنى إلى أفكار العصر وطراثق البحث والدرس فيه . حتى يجد الدارس له فى عقله صورة تخالط تفكيره ونماذج مداركه ، فلا يعود يتجرعه تجرع الدواء المر لا يسيغه الذوق ولا يرضاه .

وإن مما هو آجدير أن يلتفت إليه ابتداء أن التيسير ليس فى حذف مسائل من النحو أو اختصارها أو تمهيد الوعر من مسالكـه حسب ، ذلك جانب من جوانب التيسير وجزء من وظيفته ، ولعله ليس أهم تلك الجوانب ولا أو لاها بالتقديم . وإنما الجانب الأهم والمقدم والأساس هـوفقه النحو وفهم وظيفته على حقيقها ، وتكوين المعلم الذى يستطيع أن يدرك ذلك ويتمثله فى ذهنه ، ثم يكون قادراً على إبلاغ هـذا الطراز من المعرفة إلى الذين يقوم على تدريسهم .

#### امثلة من مصاعب النحو:

من ذلك ما يعرف بعلل النحو ، وهي علل يتداخل بعضها في بعض بل يأخذ بعضها مخناق بعض كما يقال .

والتعليل في كل قضايا العلم وظواهره ومسائله أمر لامناص منه ولا مفر . ولكن بقدر لا يخرج عن حدود العلم ووسائله في البحث وهي الملاحظة والتجربة واستخدام العقل في استنباط القاعدة وإجرائها والقياس عليها . ولكن علة التعليل في النحو آتية من تسلسل العلمل وإمعانها في القياس المنطقي المجرد الذي يسلم أحياناً إلى البعد عن الواقع المحسوس ، بل ينتهي أحياناً إلى مالا يقبله العقل . مثال ذلك الكلام على رفع الفاعل يقال : لم رفع ؟ فيجاب لأنه في موضع الإسناد فيقال ولماذا يرفع ما يكون في موضع الإسناد فيقال لأنه ثقيل والرفع ثقيل فاختير له .

أما العامل فقد بالغ الذين دعوا إلى إلغائه ، إذ العامل في النحو إنما هو المعنى . فعنى الإسناد، وهـو الوقوع موقع المسند أو المسند إليه أو العمدة في الكلام ، هو اللذي يقتضي الرفع وهو إذن عامل الرفع . واكن الذي ينبغي أن يستبعد ويطرح هو التماس العامل التماس العامل التماس أعامل التماس أعامل التماس أعامل التماس أعامل المناقل ، ولا سيما العامل اللفظي . فني مثل قوله تعالى : (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ) يكون الاسم مرفوعاً لأنه في موضع الإسناد إلى الفعل المذكور بعده . ولا قيمـة لاحتجاج من يحتج بأن الفاعل لا يتقدم على الفعل . ولماذا لا يتقدم الفاعل ؟ يقولون لأنه سيكون مبتدأ . ولماذا لا يتقدم المناد إليه في الحمـلة الاسمية ، وهي في الحقيقة ليست كل مبتدأ ؟ والمبتدأ هو المسند إليه في الحمـلة الاسمية ، وهي في الحقيقة ليست كل ما ابتدأ بالاسم بل إنها التي يخلو فيها المسند من معني الزمن .

وقد يكون من أهم وسائل التيسير في تعليم النحو العناية بالتفريق بين أنواع الحمل ولا سيا التفريق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية ، ولابد أن يقوم التفريق بينهما على

أساس صحيح مقبول ؛ كالاعتداد بمعنى الزمن، وجوده فى ما يقع مسنداً فى الحملةالفعلية، وعدم وجوده فى ما يقع مسند الحملة الاسمية . ولا عبرة بالفارق الشكلى الذى يعدونه هو المائز بين الحملتين وهو تقدم المسند إليه فى الحملة الاسمية فيسمونه حينتذ المبتدأ .

#### دراسة التراكيب والأساليب:

ومما ينبغى أن يتجه إليه اهتمام دراسة الأساليب وأدواتها التى تسمى حروف المعانى دراسة متدرجة ، يقف بها الدارس – مثلماً يقف فى اللغات الحديثة – على التفريق بين الإثبات والنبى والاستفهام والتأكيد والنداء ، ويميز بين الخبر والإنشاء ونحو ذلك مما يعصمه من التخبط فى تأويلات النحاة وتعليلاتهم التى لا يقبلها العقل من مثل تفسيرهم لأسلوب النداء ونصب المنادى ، ودعواهم أن ذلك إنما يكون بتقدير فعل ، وأن حرف النداء يقوم مقام فعل تقديره أدعو أو أنادى .

وبذلك أيضاً يعلم مراتب النفى ومعانيه مع كل أداة من أدواته ، ويعرف ضروب الخبر وضروب الإنشاء ويميز بين معانيها .

إن انصراف العناية بالإعراب جعل دراسة حروف من حروف النفى والنهى والطلب وتعلم ق الكلام بعضه ببعض ، تكون كلها فى باب الجزم . فه « لم ولما » حرفا نفى ولام الأمر للطلب و « لا » للنهى وهما لمعنى الإنشاء وأدوات الشرط تعلق الكلام بعضه ببعض .

وقد يقال إن دراسة معانى هذه الحروف بما توثر فى التراكيب من اختصاص علم آخر من علوم العربية هو علم المعانى وأقول : إنه علم معانى النحو فلا يجوز ولا يصح أن بجرد النحو من معانيه.

#### الاعراب ومعانيه:

ثم إن الإعراب ، وهو أصل من أصول النحو، قد أصبح هو الأصل الأول ، بل لقد انفرد بالنحو على وجه التقريب . وصار ما سواه من أصول النحو تابعاً له لايكاد يستقل بوظيفة من وظائفه . مثال ذلك تركيب الكلام وترتيب أجزائه تقديماً أو تأخيراً ، حذفاً أو إثباتاً . . .

فقد أحالها النحاة – غفر الله لهم – على علم المعانى ، فاستقل بها من دون نظر إلى علاقتها بالبحث النحوى ابتداء.

ولقد تحول البحث فى أحوال الإعراب عن جوهر الأمر وحقيقته فأصبح معنياً بالمظهر وبالشكل ، وأهمل فيه جانب المعنى .

بل أكرهت فيه أبواب على أن تلحق بما ليس من طبيعتها ولا من معناها . مثال ذلك ما يلاحظنى باب الأسماء المحرورة فقد ذهب النحاة إلى أن الحر علم الإضافة وذلك يصح حقاً في ما يعرف بالمضاف إليه ، وهم اسم ينسب إليه اسم آخر بقصد تخصيصه إن كان نكرة أو تعريفه إن كان معرفة . فلم وجدوا أن الأسماء التي تقع بعد حروف تصل بينها وبين الفعل أو شبهه صلة مفعولية ، لما وجدوها مجرورة ، قالوا في الحروف إنها حروف الإضافة ، زاعمين أنها تضيف معانى الأفعال إلى الأسماء ، وهي إضافة أشبه مخرافة . إذ إنها حتى لو ارتضيت تسميتها حروف إضافة فهي إضافة لاتشابه إضافة أسمين أحدهما إلى الآخر ، فان تلك نسبة لهما معناها المألوف ، وهذه إضافة مفعول إلى فعله على هيئة خاصة يعيتها معنى الحرف .

ومثل ذلك بل أكثر منه يمكن أن يقال في باب الأسماء المنصوبة التي زعموا أن النصب فيها هو علم المفعولية .وليت شعرى أى مفعولية في الحال والتمييز ؟ بل أى مفعولية في خبر «كان» وهو خبر مسند ، أو في اسم « إن» وهو مسند إليه كان في أصله مبتدأ ؟

### الاعراب بالتقدير:

وإن من أشد المشاق في تعليم النحو ما يلقاه الدارس والمدرس معاً في تقدير ما يقدرونه . محذوفاً . وهو باب واسع لايكاد يعرف مبدوه من منتهاه . فالفاعل يقدر والفعل يقدر ومتعلق الحار والمحرور يقدر وغير ذلك كثير مما يحذف في الكلام ، فلا بد لإجراء الإعراب أن يقدر . ومنه ما هو واجب الحذف وهو أيضاً واجب التقدير – حتى إن هذا التقدير صار معياراً لقدرة المعرب النحوى وبراعته .

ولقد حاول بعض الأفاضل ممن تصدى لتيسير مسائل النحو أن يستغنوا عن الإعراب التقديرى بإسقاطه من إمناهج الدراسة . وفى ذلك حقاً تيسير على الدارسين ولكن أولى عن . يتصدى لذلك أن يفقه أمر التقدير ويعرف حقيقته ، فهو فى حقيقته مما احترق فيه النحو – كما جاء فى مقالة مؤرخيه – حتى صار مما ينكر مظهره ويستنكر جوهره ، ولو أزيح هذا الذى تراكم من فوقه لبدا الأمر على غير هذه الصورة . ذلك أن التقدير عندهم قائم فى الأساس على وجود أجزاء فى الكلام بالضرورة ، كالفعل والفاعل والمبتدأ

والخبر ونحو ذلك من أركان الحملة ، فإذا حدف واحد منها اكتفاء أو استغناء بذكره سابقاً قالوا بتقديره وتكلفوا لذلك وتعسفوا .

ولو أنهم أخذوا في درس الكلام جملة لا ألفاظاً مفردة ، لوجدوا ما يغني عن التقدير أو يجعله على كل حال مقبولا بعيداً عن التعسف . مثال ذلك استتار الفاعل حين يتقدم لفظه نحو : يحضر زيد ويدرس ويتعلى . . . إلخ فالفاعل مذكور مع الفعل الأول وهو نفسه فاعل الفعلين بعد .

والفاعل إن كان ضمير متكلم أو مخاطب لا يصح ولا يجوز أن يذكر وإنما تشير علامة التكلم والحطاب في الفعل إليه فلا يقول قائل: أحضر أحمد ، أو تقوم على ، بنية اعتداد الاسم الظاهر فاعلا . فلو أن منهج الدراسة النحوية أخذ بدراسة المواضع التي لاحاجة فيها لذكر الفاعل لا ستغنى الدارس والمدرس كلاهما عن تجشم تلك الوعورة في التقدير .

ومن أمثلة ذلك قضية تعلق الحار والمحرور بمحدوف. ذلك أن تعلقهما بمذكور والاهتداء إلى ذلك المتعلق هو فى حد ذاته من أوعدر المسالك. لأن فهم وظيفة الاسم المحرور بالحرف قد انقلب فى النحو وانحرف فصار جزءا من الإضافة اطراداً لمقولتهم والحر علم الإضافة ». وهدو فى حقيقته مفعول لفعل أو شبه فعل لم يباشره وإنما وصل إليه محرف الحر.

ولقد أصبح من الحديث المعاد القول: إن النحو قد ضاقت به السبل فأصبح يكاد يقتصر على مسائل الإعراب وأحواله،أصولها وفروعها وأن الإعراب صار هو محورالدراسة النحوية.

أما انتحاء كلام العرب في إلتراكيب والأساليب فقد تخفى خلف قضايا الرفع والنصب والحفض والحزم وعواملها فى الأسهاء والأفعال. وقلما تلم كتب النحو بأمور الحذف والذكر والتقديم والتأخير والفصل والوصل والحبر والإنشاء وغير ذلك من أحوال التركيب إلا حيث يؤثر ذلك فى الإعراب ، وهذا بلا ريب خطأ منهجي هو الذي أسلم إلى ما أصبح موضع الشكوى من غلبة الإعراب إعلى منهج النحو وموضوعه.

وليس المراد بهذا الكلام إهمال الإعراب أو الدعوة التي ربما دعا بها بعضهم إلى إلغاء الإعراب تسهيلاً على الدارسين والناطقين بالعربية في زعهم ، واكن المراد بهذا أن يدرس الإعراب من حيث معناه ، ويعرف لكل حال من أحواله ما تدل عليه وما تعنيه

فى التركيب. وحين يعرف الدارس أن الرفع لما لا غنى عنه فى التركيب وأن الخفض لأدنى الأسهاء مرتبة فيه ، مما يأتى لمحرد تعريف غيره به ونسبته إليه ، أو لما هو فى موقع المفعول ولكن الفعل لا يباشر أثره فيه أو يصل إليه بنفسه ، إذا عرف الدارس هذه المعانى وأمثالها رسيخ فى فكره معنى الرفع وما أراده به الذين وضعوه من رفع مكانة الاسم أو الفعل الواقعين موقع الإسناد ماداما قد استقلا بهذا الموقع فلم يعتمدا على أداة كد « إن » وأخواتها مع المسند إليه فى الحملة الاسمية ، وكحروف النصب والحزم فى الفعل المضارع.

إن من المهم حقاً أن تعود إلى هــذه الأساء معانيها التي وضعها لها أهل العربية ابتداء . ذلك أن قولهم رفع ونصب وخفض وجزم مقصود به معنى من الأصل اللغوى لهــذه الألفاظ .

فالمرفوع موضعه من الكلام المرتبة الرفيعة التي لا يكون الكلام إلا بوجوده فيه ، والحفض للمرتبة المخفوضة التي لا يرقى فيها اللفظ إلى مرتبة الضرورة في الكلام . والنصب مرتبة وسطى تتسع لمعان متعددة والحزم قطع للحركة من آخر الفعل المعرب لأنه إما قدد خرج إلى معنى الإنشاء أو أنه تحول إلى معنى غير معناه (انقلب إلى معنى المضى) أو لأنه فقد شطراً من دلالته الفعلية (الشرط). ولولا خشية الإملال لجيء بالأمثلة التي توضح ذلك .

وقد يقال في مثل هذا الكلام إنه ليس من التيسير بل هو تعقيد وزيادة في مسائل النحو وقضاياه .

وقد يكون بعض هذا القول صحيحاً ، ولكن هذه الزيادة ليس مراداً بها أن تضاف إلى مناهج النحو للشداة والمبتدئين ، ولكن المراد أن يتفقه بها المدرسون والمتخصصون الذين إذا فقهوا مسائل النحو وأسسها وأصولها استطاعوا أن يعرضوها للدارسين واضحة سهلة ميسرة ، لأنها في أذهانهم وأفكارهم كذلك واضحة بينة ، وليست مجرد عبارات استظهروها أفليس لها في واقع تفكيرهم من أثر إلا الإعنات والغموض والإبهام .

وإذا أريد تيسير تعليم النحو فلا بد أن يصار إلى البحث عما اصطنع فيه من مسائل وأبواب قاد إلى اصطناعها القياس المجرد بتسلسله البعيد عن واقع اللغة ، فاصطنع لها أمثلة وعبارات لم ترد في كلام العربولم ترو في المأثور:

مثال ذلك أجزاء من بحث التنازع والاشتغال وباب التدريب النحــوى ، وما اشتمل عليه كالإخبار بالذي فروعه من أوضح الأمثلة .

إن دراسة النحو وتدريسه ينبغى أن تقوم على دراسة التركيب جملة فى البداية ، حتى إذا وقف الدارس على ما ينبغى أن يقف عليه ، يصار إلى تبين أحسوال الألفاظ المفردة وعلاقتها بعضها ببعض وأثر ذلك فى حركات أواخرها .

وعندما يحيط الدارس علماً بألوان البركيب وضروبه وكيف يعبر المتكلم عن نفسه ، مخبراً أو منشئاً ، لا بد أن يعرض للأدوات من حروف وأشباه حروف وكيف تؤدى ما المعانى المختلفة .

#### حروف الماني:

إن حروف المعانى من أهم أجزاء الكلام ، وعليها يتوقف جانب الدقة فى أداء معنى الكلام وفى فهمه وإدراك مراميه ، وهى خليقة أن تدرس على غير الصورة التى جرت عليها العادة ، إذ يكاد يقتصر على دراسة آثارها فى ما بعدها من ألفاظ و نخاصة أثرها الإعرابي ، ولا يكاد يلتفت إلى معانيها المختلفة والفروق التى تكون بين تلك المعانى كالفرق بين «ما » و « لا » فى النفى وبين هـل والهمزة فى الاستفهام و نحو ذلك .

ولابد أن يزاح ماران على بعض عبارات النحاة فى بيان معانى تلك الحروف من مثل قولهم فى « إذا » إنها ظرف لحسا يستقبل من الزمان ، خافض لشرطه منصوب بجوابه . هذا القول الذى يحفظه الدارسون ويرددونه من دون فهم لحقيقة معناه . ولو كشف لهم عنها لاهتدوا بها إلى مواضع استعمال إذا والفرق بينها وبين نظيراتها من أدوات الشرط والتعليق و « إن ولو » و نحوهما .

ولا ريب أن العناية بمعانى حروف العطف ، ومواطن استعال كل منها ، والمعانى التى تتردد فيها الواو مثلا مما يطلق دراسة العطف وحروفه من أسر انفراد الإعراب وتبعيته الظاهرة بها ومن صرف العناية إلى اشتراك حروف العطف فى ما يكون من إتباع ما بعدها لما قبلها فى الإعراب وحركاته فحسب

وفى الحق إن تيسير تعليم النحو وعلوم العربية عموماً ليس أمراً قائماً بذاته منقطعا عما سواه من أنماط التعليم وموضوعاته ، بل إنه يتصل بها أوثق الاتصال ويتفاعل معها كما يقال ، ويستعين بها فى تمهيد سبله وتيسير وسائله ، مثلما تستفيد هى من تيسير تعليم النحو وإتقان مادته وتسديد طريقته .

وبعد فهذه خواطر شتى فى تيسبير تعليم النحو ، لعل فيها شيئاً من التذكير .(إن الذكرى تنفع المؤمنين )

الدكتور أحمد عبد الستار الجوارى عضو المجمع ( العراق )



# بحصجم موجد لألفاظ لحصارة للكرر عبدالكريم خليفة

أيها العلماء الأفاضل ، شيوخ العربية وحماتها . سيداتي . . . سادتي .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :

فإنه لشرف كبير أعتز به ، أن أقف في مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، في حرم مجمع اللغة الحالدة ، لكى أقدم أزكى تحية وخالص الاحترام ، لشيوخ العربية وفرسانها ، الدائ ين عن حياضها ، والمدافعين عن كرامتها ، والباذلين في سبيلها أكرم ما يبذله الإنسان من عقله وجسمه . نتحية عطرة أزجيها إلى مجمعنا الشيخ بالقاهرة الحبيبة ؛ حصن العروبة والإسلام ، هكذا وجدت ، نذ بنائها و هكذا ستبقى إلى الأبد أن شاء الله . تحية أزجيها باسمى واسم مجمعكم في بالكم الأردن الصامد أمام أشرس هجمة استعارية صهيونية نستهدف الوطن والأهل و آولى القبلة بن .

إنها أيها الأخوة الزملاء تحية الحس والاحترام والعرفان بالفضل والعلم، أقدمهاباسم مجمعة الأردنى الفتى إلى مجمعنا الشيخ بالقاهرة العزيزة ولى مجمع اللغة الحالدة هذه اللغة التى شرفها الله سبحانه و تعالى وأعزها بأن جعلها لغة القرآن الكريم فأصبحت خالدة بخلود هذا التنزيل العزيز إنها أيها العالماء الأجلاء تحية المتلديد لشيخه. . وهل هناك أسمى من هذه العلاقة الروحية . . . ألسنا في ذلك في صميم قيم خلقية وإنسانية سامية يعتز بها تراث أمتنا العفايمة عبر تاريخها الزاهر . . . وإنه مما يميز تراثنا هذه العلاقة الإنسانية الرفيعة التي تصل بن التلميد وشيخه . . . فالتلميد يعتز يشيخه ، والشيخ يفخر بالاميد و يحوطهم بعنايته ورعايته .

أيها السادة العلماء إننا نجتمع اليوم في حرم اللغة الحالمة كي نحتفل بمناسبة كريمة

<sup>( = )</sup> ألني البحث في الجلمة الرابعة من جلسات الاحتفال بالعبد الخمسيني للمجمير.

عزيزة على قلوبنا جميعاً إنها مناسبة مجمعنا القاهرى فى عيده الخمسينى الزاهر ، وإن كنا نعلم يقيناً أن عره المعطاء ، من حيث هو فكرة وجهد ، تتد إلى أبعد من ذلك بخمسين سنة أخرى . . وأستغفر الله من زلل اللسان ، فإننى أتحدث عن عمره الزمنى فى نهضتنا الحديثة . . إذ أن عمره الحقيقي قد بدأ منذ بدأت أرض الكنانة الغالية ، بشعبها المعطاء وعلماتها الأفذاذ ، فى رفع راية القرآن وصنع تاريخنا وحضارتنا العربية الإسلامية ، وذلك ، نا قرون عدة . وليس هذا العيد الحميني الزاهر ، سوى رمز لما يمثله هذا الانعطاف الحضارى فى تاريخنا الحديث وإن المؤرخ الحق ، الذى يكتب تاريخ أمتنا العربية فى العصر الحديث — ولما يكتب بعد هذا التاريخ — ، لابد أن يخص تاريخ أمتنا العربية و مسيرتها التاريخ عندا التاريخ مسيرتها التاريخية تمثل مسيرة أمتنا فى العصر الحديث ، بمكانة متميزة . فهى فى مسيرتها التاريخية تمثل مسيرة أمتنا فى مختلف أقطارها .

فالعربية الفصحى ، لغة الفكر والعلم ، لغة المعرفة الإنسانية والحضارة العالمية ، احتلت المكانة الأولى لعدة قرون من تاريخنا الزاهر . وهي من حيث الواقع تجسد جوهر وجود أمتنا في كونها لغة العروبة والإسلام . هذه الأدة المتميزة بلغتها وحضارتها التي شرفها الله سبحانه وتعالى برسالة الإسلام ، تحمل لواءه إلى أمم الأرض قاطبة . فكانت مصدر إشعاع لقيم إنسانية سامية . تساوى بين جميع بني البشر على مختلف ألسنتهم وأبوانهم ، منذ أكثر من أربعة عشر قرنا . وها هي أمتنا تخوض نضالا مريرا من أجل بقائها حرة عزيزة موحدة .

و ن إذا استعرضنا صفحات هذا التاريخ ، ولاسيا الحديث منه "، الفينا أن كل حملة من حملات الاستعار ، منذ القرن التاسع عشر ، وكل اعتداء على هذه الأمة فى مختلف أقطارها ، كان ومازال يستهدف ، أول مايستهدف ، اللغة العربية الفصحى وتراث أمتنا وعقيدتها ، سواء أكان ذلك فى المغرب العربي أم فى الشرق .

فإذا رجعنا إلى الوثائق والكتابات التي بين أيدينا ، ولاسيما فيماكان يدور بين دعاة العامية ، إمن حاقدين ومغرضين ، والمنافحين عن العربية الفصحى وكرامها، وجدنا توافقا كليا بين الهجوم على الأمة ومحاولة اغتصاب أوطائها واستباحة أموالها وكرامتها ، وبين الهجوم على اللغة العربية الفصحى وعقيدة الأمة وتراثها . وإن النظرة الشاملة قادرة على تتبع ذلك في تاريخنا المعاصر ، منذ احتلال الفرنسيين

الشمال الأفريق والاحتلال الإنجليزى لمصر ، مارين بتصفية الدولة الغثانية وتقاسم الدول الاستمارية الشميونية من إنجليز وفرنسيين وإيطاليين للبلاد العربية حتى الهجمة الاستعارية الأمريكية الصهيونية الأوروبية الشرسة ، التي مازال أتونها يستعر ، وتهب سمومها على وطننا العربي خاصة ، وعلى أمتنا الإسلامية بعامة ، وتكتبى في هذا الموضع بأن نشير فقط إلى ماكتبه علماؤنا من جهابذة العربية في منافحتهم عن تراث الأمة ولغتها والتصدي لأعدائها ، وكذلك إلى مادونه الباحثون من تاريخ الصراع بين العامية والفصحي ، ولاسيا في أرض الكنانة الغالية ، فقد نافح شيوخ العربية وحماتها عن جوهر وجود أمتنا بذبهم عن حياض اللغة العربية الفصحي الخالدة ، جزاهم الله عن العربية والإسلام خيرا . لقد ظهرت مؤلفات استطاعت أن تتتبع جدور الدعوة إلى العامية ، وأن تعرض بصورة شاملة ، طبيعة هذا الصراع الحبيث ، بأبعاده السياسية والعقائدية ، وعلى اختلاف مظاهره ، وأزيائه التي يختني تحتها . دا؟

وكان الصراع بين العربية الفصحى وأعدائها من الداعين إلى العامية وغيرهم ، يشتد أحيانا ويخبو أحيانا أخرى . وقد بلغت هذه المعركة الحاقدة ، للنيل من اللغة العربية الفصيحة ، إلى الحد الذي يقول فيه العالم الحليل عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة الأستاذ على النحدي ناص . . ، في كتابه « من قضايا اللغة والنحو » : وأعجب ماعجبنا له من شئون العامية ، أنها استطاعت في وقت ما أن تقتحم مجمع اللغة العربية ، وتجد بين المجمعيين من محنو عليها ، ويدعو إلى اصطناعها في إنتاج لون من الأدب للشعب ، لأنه يعيش ، بسبب اللغة الفصيحة واستئثار العاصة بها ، أفي عزلة ووحشة في دنيا الأدب . فالمفهوم أن مجمع اللغة العربية آخر مكان يظن أن يكون للعامية فيه اعتبار ، وأن المجمعيين آخر من يظن أن يحسبوا للعامية حسابا في الإنتاج الأدبي على وجه من الوجوه .

«والمشكلة في صميمها مشكلة الجهل والفقر ، فإذا أردنا أن محلها حلا حاسما ، فعلينا أن نواصل العمل في جد ودأب ، على رفع مستوى الشعب العقلى والاقتصادى معا . . . » إلى أن يقول : «على أن المجمع ، حفاظا على سمته ، وجهادا في رسالته ،

انظر:

<sup>(</sup>١) محمود محمد شاكر ، أباطيل و أسهار ، القاهرة .

<sup>(</sup>٢) أحمد عبد الغفور عطار ، الزحف على لغة القرآن ، بيروت ، سنة ١٩٦٥ م .

<sup>(</sup>٣) نفوسة زكريا ، تاريخ الدعوة إلى اللغة العامية وآثارها في مصر ، القاهرة ، ١٩٦٤ م .

لم يقر صاحب الرأى على رأيه ، ولا شاركه فيه ، فمضى مع الأيام ، كما يمضى كل رأى غير صالح للبقاء به (١٦) .

ومضى مجمع اللغة الحالدة بالقاهرة يعالج قضايا اللغة العربية ، بدراسات علمية مبدعة ، حريصا على سلامة اللغة من ناحية وعلى جعلها مطواعة قادرة على استيعاب جميع المعارف الإنسانية من ناحية أخرى ، تعالج تيسير قضايا النحو واللغة والإملاء ، وتميز إلى جانب ذلك كله بما بذله من جهود خيرة خصبة في مجال المصطلحات العلمية والفنية والحضارية ، فكانت له آراء قويمة واجتهادات صائبة . مثال ذلك : اجتهاده في فتح باب الوضع بوسائله المعروفة من اشتقاق و تحت ومجاز وارتجال . . . وذلك لاستيعاب هذا السيل الضخم من المعارف الحديدة . وقد نص قراره المعروف : بأن تدرس كل كلمة من الكلمات الشائعة على ألسنة الناس ، على أن يراعي في هذه الدراسة أن تكون الكلمة مستساغة ، ولم يعرف لها مرادف عربي سابق صالح للاستعال . وكذلك الشأن في قبوله السماع من المحدثين ، عربي سابق صالح للاستعال . وكذلك الشأن في قبوله السماع من المحدثين ، شرط أن تدرس كل كلمة قبل إقرارها . . .

كانت أغراض المجمع واضحة محددة منذ صدور مرسوم إنشائه فى الرابع عشر من شهر شعبان — ١٣٥١ه الموافق ١٣ ديسمبر —١٩٣٢م. فقد ورد فى الفقرة (أ) من المادة الثانية حول أغراض المحمع ما نصه:

(أ) المحافظة على سلامة اللغة العربية ، وأن يجعلها وافية بمطالب العلوم والفنون فى تقدمها ، ملائمة على العموم لحاجات الحياة فى العصر الحاضر ، وذلك بأن يحدد فى معاجم أو تفاسير خاصة ، أو بغير ذلك من الطرق ، ما ينبغى استعاله أو تجنبه من الألفاظ والتراكيب .

أيها السادة العلماء ، ليس من غرضى في هذه الكلمة القصيرة ، أن أستعرض جهود مجمعنا العتيد بالقاهرة ، ولا أن أعدد منجزاته الضخمة الأصيلة ، على الرغم من الصعاب التي اكتنفت مسيرته المظفرة ، ولكني أود أن أقول: إن تأسيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة قبل نيف وخمسين عاما ، كان إيذانا بانتصار العربية الفصحى وتبوئها مكانتها الرسمية في مؤسسات الدولة ، وكان قبل ذلك بحوالى عقد من الزمن قدر فع رايتها مجمع اللغة الخالدة في دمشق الفيحاء .

<sup>(</sup>١) على النجدي نأصف ، مز قضايا اللغة والنحو ، ص ٤٨ – ٤٩ ، القاهرة .

جاء تأسيس المجمع بالقاهرة إيدانا بانتصار مظفر للغة العربية الفصحى في معركة دامت أيضا خمسين سنة قبل إنشائه . وقبيل تأسيس المجمع يقول الشيخ محمد الحضر حسين: «والوسيلة التي تنهض باللغة ، وترفعها إلى مستوى اللغات الراقية ، هي الوسيلة التي نهضت بتلك اللغات الحية ، وجعلتها تسير مع العلم والحضارة كتفا لكتف ، أخي تأليف مجمع لغوى ينظر فيا تجدد أو يتجدد من المعاني ، ويضع لكل معنى لفظا يناسبه . إلى أن يقول : «وإنما يشني غلة العلوم المتكاثرة ، ويملاء عين المدنية المزاخرة ، تأليف مجمع لغوى يسير مع العلوم والمدنية ، ولايتأخر عنها طرفة عين «دا» .

وفى مسيرة نصف قرن ، حقق المجمع منجزات علمية ضخمة ، وكانت له جهود متميزة فى تيسير المصطلح العلمى ، وذلك من خلال منهجية إعلمية تحرص على أصالة اللغة وسلامتها ، من ناحية ، وعلى الانطلاق بها لاستيعاب هذا السيل الهائل من المصطلحات والرموزالتي تتزايد بتسارع كبير ، ولاسيا فى النصف الثانى من القرن العشرين من ناحية أخرى . ومن سهات هذه المنهجية استفتاؤه للتراث جهد الطاقة ، واستخراجه منه ماله صاة بما يطرح على بساط البحث ، متلمسا مستندا وحجة فى باب الاجتهاد والتجديد .

ولكن من الأسف لم تجد هذه الحهود العالمية الضخمة طريقها للتنفيذ والحياة العملية في أكثر الأحوال ، واستمرت سياسة إقصاء العربية عن لغة التدريس الحامعي في الكليات العلمية وفي الدراسات العليا وفي البحث العالمي ، متذرعة ، بتريرات زائفة وحجج واهية لاتعدم لها أنصارا . وإذا كانت مجامعنا اللغوية ، وقد مضي على إنشائها أكثر من نصف قرن ، لما «تشف غلة العلوم المتكاثرة» ولا «تملأ» بعد «عين المدنية الزاخرة» فإن السبب في ذلك ، بعيد كل البعد عن أن تكون له علاقة باللغة العربية نفسها ، من حيث هي لغة ، ولا بالمجامع اللغوية التي تضم جهابذة من عابائنا الأذذاذ ، وإنما الأمر يتعلق بالسياسة التعليمية التي فرضت على الوطن العربي ، في مشرقه وفي مغربه . وإن سياسة إقصاء اللغة العربية عن عبلائها العلمية وانتقنية ، التي مازالت مع الأسف مستمرة في كثير من أقطار الوطن العربي ، مادي إلا أصداء للمعركة التي تخوضها العربية الفصحي منذ نهاية القرن التاسع عشر حتى الوقت الحاضر . وإن هذا الصراع اللغوى هو في حقيقته القرن التاسع عشر حتى الوقت الحاضر . وإن هذا الصراع اللغوى هو في حقيقته صراع أمتنا بين البقاء في انتبعية الفكرية والحيارية والسياسية من ناحية ، والتحرر

<sup>(</sup>١) محمد الخضر حسين ، القياسي في اللغة العربية ص ٢٠ القاهرة ١٣٥٣ هـ

والإبداع والمشاركة الأصلية في بناءالحضارة العالمية من ناحية أخرى. وإن وضع آلاف المصطلحات العلمية وتكديسها على رفوف المكتبات لايعني شيئا ، إذا لم تصبح اللغة العربية الفصحي لغة التدريس في جميع مستوياته ، ولغة البحث العلمي والتقنيات الحديثة . فاللغة تحيا بالاستعال ، ونمو اللغة يعني حياتها في جميع الشؤون والأغراض الإنسانية .

أيها السادة العلماء فعلى الرغم من التجزئة السياسية التى فرضها الاستعار على أقطار أمتنا وبذله الجهد فى تعميق الحواجز ، وتغذيته أسباب القطيعة ، من خلال عملائه وحلفائه من الحاقدين على تراث هذه الأمة والمنتفعين بهذه التجزئة والقطيعة ، أقول فعلى الرغم من هذا كله ، فإن اللغة العربية الفصحى ، لغة القرآن الحالد ، تقف طودا شامحًا تجمع حولها أبناء أمتنا وترص صفوفهم وتوحد اتجاهاتهم ومشاعرهم . وإن أهم ماتتميز به لغتنا العربية عن جميع اللغات ، على حد مانعلم ، أنها فضلا عن كونها فكرا وتعبيرا عن الفكر ، فهى فى ذاتها لغة التراث عبر القرون ، ولغة الإسلام فى هذا الكون عن الفكر ، فهى فى ذاتها لغة التراث عبر القرون ، ولغة الإسلام فى هذا الكون عن الفكر ، فهى فى ذاتها لغة التراث عبر القرون ، ولغة الإسلام فى هذا الكون ع

وقد أدركت مجامعنا اللغوية هذه الحقائق منذ البداية ، وأن اللغة العربية الفصحى هي الدعامة الأساسية في بناء وحدة الأمة ، فعملت هذه المجامع على توثيق الروابط بينها من خلال علمائها المجمعيين . . . وإن حاجات العصر وطبيعة الظروف التي تمر بها أمتنا ، وهسذه الثورة العلمية التي تزداد بتسارع هائل ، لتفرض على مجامعنا ومؤسساتنا العلمية والجامعية والمهنية واجبات ضخمة ، تهدف إلى جعل اللغة العربية لغة العلوم والفنون والحياة في الوطن العربي . وإذا كان النص القرآني يتكفل دوما بتوحيد اللغة الأدبية ، فإن جهودا كبيرة يجب أن تبذل من أجل توحيد اللغة العلمية والتقنية ولغة أصحاب المهن ومتطلبات الحياة الحضارية .

وإنه لمن بدهيات الأمسور ، أن يكون هنالك مجمع واحد للغة واحدة ، يعنى مها لغة عربية فصحى موحدة فى العلوم والفنون والحياة الحضارية ، وفى جميع أقطار الوطن العربي . ولاشك أن فكرة اتحاد المجامع اللغوية العربية ، قد ظهرت تعبيرا طبيعيا عن هذا الواقع اللغوى ، الذي تخوض فيه العربية الفصحى صراعا مريرا مع أعداء الأمس واليوم . وإننا ننظر ، بعين الأمل ، إلى اتحاد مجامعنا لكى يصبح فى المستقبل القريب ، إن شاء الله ، مجمعاً واحدا للغة العربية .

ونحن نعتقد أنه قد حان الوقت لكى ينهض اتحاد المجامع اللغوية بواجباته التاريخية ، من خلال المجامع اللغوية العربية ، ومن خلال الجامعات العربية والمؤسسات العلمية في الوطن العربي ، لتحقيق مشروعين أساسيين هما : المعجم التاريخي للغة العربية ، والمعجم الموحد لألفاظ الحضارة . أما أولا هما فهو مانصت عليه الفقرة (ب) من الملادة الثانية من مرسوم إنشاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة سنة ١٩٣٧م حيث يقول : «أن يقوم (أي المجمع) بوضع معجم تاريخي للغة العربية ، وأن ينشر أيحاثا دقيقة في تاريخ بعض الكلات وتغير مدلولاتها » وعلى الرغم من أن مجمعنا العتيد بالقاهرة قد حقق منجزات مهمة في مجال المعاجم ، عما في ذلك مشروعه الضخم ، « المعجم الكبير » ، فإن لغتنا تنقصها موسوعة تضم كل عناصر اللغة ، وتدون تطورها على مر العصور ، وكل أنواع الأساليب فيها ، وتأتى بشواهد لكل منها تبين النادر مر العصور ، وكل أنواع الأساليب فيها ، وتأتى بشواهد لكل منها تبين النادر أو الكثير الورود ، وتبين العام منها والحاص في النثر أو في الشعر .

وقد بات من الضرورى أن تتضافر الجهود فى الأقطار العربية من أجل وضع هذا المعجم التاريخى ، بأن تبحث كل كامة على حدة . عن أصلها واشتقاقها ، وعن درجة قدمها ، وعن وجودها فى اللغة العربية وحدها أو اشتراكها فيها مع أخواتها من اللغات السامية . . . وعن مصدرها : إذا كانت دخيلة أو مبتكرة أو مولدة ، ومن أية لغة دخلت إذا كانت دخيلة ، وعن زمن ابتكارها أو زمن استعارتها ، وعن تغير شكلها أو معناها ، وإذا كانت اللفظة قد زالت من الاستعال جرى تتبع زمن زوالها ، وبهذا يكون لكل كامة فى اللغة تاريخ وترجمة لحياتها ، (١) وذلك على غرار المعاجم التاريخية لكثير من لغات الأمم المتقدمة .

ونحن نعتقد أن إنجاز مثل هذا المشروع الحيوى ، ركن أساسى من أركان نهضة أمتنا من خلال لغتها ، فضلا عن أن مثل هذه الدراسة لتاريخ اللغة العربية وتتطور دلالة الألفاظ فيها ، ستقدم صورة دقيقة لتاريخ الحضارة العربية .

وأما المشروع الآخر ، فيتمثل بوضع معجم موحد لألفاظ الحضارة . وإن الاحتفال بالعيد الحمسيني الزاهر لحجمعنا الشيخ بالقاهـرة ، لمناسبة مهمة ، تؤذن بانتقالة تاريخية في حياة اللغة العربية ، بأن تصبح لغة التدريس الحامعي في جميع مجـالات العلوم والفنون ، ولغة البحث العلمي والتقنيات الحديثة ، وأن تكون لدينا لغة

<sup>(</sup>١) انظر : مراد كامل ، دلالة الألفاظ العربية وتطورها ، ص٣٣ ، القاهرة ، ١٩٦٣ م .

غربية واحدة تشمل جميع مناحى الحياة: العلمية والاجتماعية والاقتصادية. فاللغة ، كما هو معروف ، أقوى دعائم التوثيق بين الأفراد والشعوب ، وأن العربية الفصحى تمثل حضارة أمتنا. ومن هنا تحتل المسألة اللغوية مكانة متميزة في تاريخ نهضتنا الحديثة.

لقد بات من الضرورى وجود معجم حديث ، ليس فقط لكى يستجيب لحاجات العصر الحديث ، ولكن لكى يوحد أسهاء الأشياء والأدوات والآلات ، وجميع مايستعمله الإنسان العربي من مأكل وملبس وأثاث ، وجميع مايخص حياته في عالم الحيوان والنبات ، وفي شتى أنواع المهن ، من فلاحة وتجارة وصناعة . . . الخ .

إن هذا الاتجاه في التوحد اللغوى ، الذي تسلكه العربية الفصحى في صراعها مع العاميات واللهجات والشعوبيين لايصدر فقط عن كونها لغة التراث العربي عبر القرون، في عجالاته الأدبية والعلمية والحضارية ، ولايصدر عن كونها لغة القرآن الكريم ، وبالتالى فهي ليست لغة قوم من الناس فقط ، ولكنها تخص المسلمين جميعا ، فهذا الاتجاه في التوحد اللغوى لايصدر عن هذا كله فقط ، ولكنه يصدر أيضا عن اتجاه أصيل نحو الوحدة المتزايدة الاتساع ، وهو أحد اتجاهين أصيلين متعارضين تخضع لها حياة كل لغة من اللغات ، إذ يرى اللغويون أن في حياة اللغة ميلين متعارضين : أحدهما نحو التقسيم من اللغات ولهجات ، والثاني نحو الوحدة المتزايدة الاتساع . وهذا التقسيم والتوحد كلاهما فعل أحداث توثر في الحاعات ().

وقد بنى خصوم العربية الفصحى ، من استعاريين وشعوبيين وحاقدين ، نظريتهم في محاربة اللغة العربية الفصحى على المقولة التى مؤداها أن الاتجاه فى حياة اللغة نحو التقسيم أقوى من الاتجاه نحو التوحد ، وأن الاتجاه الأول هو عملية التطور الطبيعية للغة . وحجتهم فى ذلك مارصده علماء اللغة ، بصورة عامة ، من ظواهر فى حياة اللغة ، حيث وجدوا أنه لم تظهر لغة عامة إلا تقسمت فى لغات كثيرة . وعلى هذا الأساس وضعوا فرضيتهم القائلة ، ولماذا تكون اللغة العربية الفصحى بمنأى عما يصدق من قوانين على اللغات الأخرى !!

وقد فاتهم ، وأعماهم الحقد والهوى ، عن النظر إلى الجانب الآخر من هذه النظرية اللغوية نفسها ، التى مؤداها أن هنالك قوى لايجوز التغافل عنها ، تعمل

<sup>(</sup>١) الظر : محسود السمران ، اللغة والمجتمع – رأى ومنهج ، ص ١٧٠ ، القاهرة ، ١٩٦٣م .

في الاتجاه المضاد ، وأن هذه القوى الموحدة ، كانت في العصور التاريخية أقوى في حقيقة الأمر من االقوى المقسمة ، وإنها لكذلك في الوقت الحاضر على وجه الخصوص، وستكون كذلك أيضا في المستقبل . (١) ومما يستشهد به العالم اللغوى جسبرسن على صحة رأيه هو ، أنه على الرغم من أن عدد اللغات الآن أكثر منه في بعض العصور الماضية ، إلا أن عدد المتكلمين بلغة من اللغات المنبثقة عن لغة عامة – في عصرنا المزدحم بالسكان ازدحاما لم يعرف من قبل – هو في معظم الحالات أكثر أضعافا مضاعفة من مجموع الذين كانوا يتكلمون تلك اللغة العامة . : . ولا أدل على ذلك من عدد المتكلمين بالإنجليزية والفرنسية والإسبانية والروسية والصينية وغيرها .

أيها السادة العلماء: ليس من هدفى فى هذه الكلمة دراسة العوامل التى تساعد على ظهور لغة عامة وعلى نشرها ، ولكننى أود أن أسجل ، فى هذه المناسبة الزاهرة من أمجاد لغتنا العربية الفصحى ، على الرغم مما يثار فى طريقها من عقبات ومعوقات ، أنها تمثل فى مسيرتها التاريخية ، وفى حياتها الحالدة ، الاتجاه نحو الوحدة المتزايدة الاتساع ، وأن مسيرتها هذه ، تجرى وفق قوانين الطبيعة ونواميس الحياة .

لقد أشرنا ، سابقا ، إلى مدى الترابط بين مسيرة اللغة العربية الفصحى ، فى نموها وازدهارها ونضالها من أجل استعادة سيادتها فى وطنها ، ومسيرة أمتنا فى تحررها وتقدمها ووحدتها . ونحن إذا نظرنا إلى العالم من حولنا وجدناه عالم الكتل الكبير ولاشأن فيه للصغار ولا للضعاف ، وقد أدركت الأمم الأوروبية هذه الحقيقة ، بعد الحرب العالمية الثانية ، فبدأت بمحاولاتها للوحدة الأوروبية ، الاقتصادية والسياسية أيضا ، على الرغم من الحداء التاريخي المستحكم بينها عبر القرون .

وإذا وجهنا نظرنا إلى أمتنا العربية وروابطها التاريخية واللغوية والروحية المتينة، تجد الأمر مختلفا كل الاختلاف ، فعوامل الوحدة كثيرة وأصيلة تعيش فى ضمير الأمة ، مرتبطة بعقيدتها ولغتها ، وأن عوامل الفرقة ، عوامل مصطنعة مفروضة على أمتنا بمختلف وسائل القهر والسلطان .

وتحتل اللغة العربية الفصحى المكانة الأولى فى توثيق دعائم الوحدة بين أبناء أمتنا العربية ، ولابد من أن تتكامل وحدة هذه اللغة فى جميع مجالات العلوم والفنون

<sup>(</sup>١) انظر : رأى العالم اللذوى جسيرسن ، عن المصدر نفسه .

والآداب ومقتضيات الحياة الحضارية . فكما أن الضرورة تقضى بأن تكون العربية لغة التعليم والبحث العلمى فى جميع مستوياته ، وفى العلوم كافة ، فإن الضرورة نفسها تقضى بأن تكون هنالك لغة علمية موحدة ، وأن تكون هنالك لغة مهنية موحدة ، وأن تكون هنالك لغة مهنية موحدة ، ولغة حضارية موحدة . بل إن العصر الذى نعيش فيه ، والذى يتميز بتفجر المعرفة الإنسانية ، ولاسيا فى عالم التقنيات الحديثة ، ليفرض على مؤسساتنا اللغوية ، ليس فقط وحدة اللغة المكتوبة ووحدة الألفاظ الحضارية التى نستعملها فى حياتنا اليومية ، بل وتفرض عليها واجب العمل على التقريب بين اللهجات ، أى بين نواحى النطق فى اللغة المسموعة والحكية فى جميع أقطار البلاد العربية . وإننى أستطيع أن أقول : لقد دخلنا الآن فى عصر بدأت فيه الدراسة السمعية للغة تحتل مكانة متميزة إلى جانب الدراسة البصرية . وعلى حد تعبير الأستاذ إبراهيم أنيس : «فيجب أن لاتنفر آذاننا من نطق بعضنا البعض ، لأن فى مثل هذا تفرقة بين أبناء الأمة العربية التى تعمل على توحيدها أو التقريب بينها »(١) .

ألانرى أن ثورة لغوية عارمة قد بدأت منذ عشرينيات هذا القرن ، وازدادت خطورة في العقدين الأخيرين ، حيث أحدث التقدم الهائل في تقنيات وسائل الاتصال بين أبناء الأمة الواحدة وبين أمم الأرض جميعها وشعوبها المختلفة ، وما صاحبه من اتصال لغوى واسع ، تغيرات كبيرة في الحياة الثقافية والاجتماعية ، فالهاتف واللاسلكي والطيران والإذاعة بنوعيها : المسموعة والمرثية ، والسيما والصحافة بتقنياتها المتسارعة في تطورها تمدنا أيضا بقوة هائلة لم يعرفها تاريخ البشرية ،من أجل نشر اللغة العربية الفصحي وتوطيد دعائم وحدتها ، سواء أكان ذلك في مجال الكلمة المكتوبة أم المسموعة والمحكية (٢٢).

ألا ترى فى الوقت الحاضر ، عشرات الألوف ، إن لم نقل مثات الألوف من أبناء أمتنا ، عمالا ومهنيين ومثقفين ، دون أن نذكر المعلمين والأساتذة والعلماء يعملون فى مختلف أقطار العروبة جنبا إلى جنب مع إخواتهم فى تلك الأقطار أليس من الضرورات الملحة أن يتحدث هولاء جميعاً لغة مهنية واحدة ، ولغة حضارية واحدة ، فالاتصال والاختلاط والاشتراك فى الحياة ، وانتشار المدارس والمعاهد والحامعات، والحدمة العسكرية والأحوال السياسية والاقتصادية جميعها عوامل مهمة فى دعم اللغة العربية الفصحى وانتشارها وإذاعتها لغة منطوقة ومكتوبة من خلال وسائل نشراللغة

<sup>(</sup>١) انظر : إبراهيم أنيس ، في اللهجات العربية ، ص ٢٨ ، القاهرة ، ١٩٦٥ م .

<sup>(</sup>٢) الظر : محسود السعران ، اللغة والمجتمع – رأى ومنهج ، ص ٣ – ٤ ، القاهرة ، ١٩٦٣ م.

فى العصر الحديث أليست ظروف الحياة ومقتضياتها وقوانين الطبيعة ونواميس الاجتماع ، تحتم وجود معجم موحد لألفاظ الحضارة ، يشتمل على جميع الألفاظ التى يستعملها المواطن العربي فى حياته اليومية ومعاشه ، كما تحتم كذلك وجود لغة علمية وتقنية موحدة ، كما هو الشأن فى لغتنا الأدبية الواحدة .

وإن قضية الحاجة إلى مثل هذا المعجم الموحد ، قد طرحت أيضا منذ سنين طويلة كما هو الشأن في موضوع «المعجم التاريخي للغة العربية أى فقد طرحها على بساط البحث كتاب ولغويون ، وأشاروا إليها في كثير من الندوات العلمية وموتمرات التعريب في الوطن العربي . وكان من قرارات مؤتمر التعريب الأول الذي انعقد بالرباط من العربية في الوطن العربي الألفاظ الدقيقة لما بجول في أذهانهم من المعاني والصور » ولا شك العربية في العثور على الألفاظ الدقيقة لما بجول في أذهانهم من المعاني والصور » ، ولا شك أن هذه التوصية وغيرها من التوصيات والآراء التي طرحها كثير من اللغويين في دراساتهم وبحوثهم ومناقشاتهم ، تدور جميعها حول هذا الموضوع الكبير ، ولا في دراساتهم وبحوثهم ومناقشاتهم ، تدور جميعها حول هذا الموضوع الكبير ، ولا في دراساتهم وبحوثهم ومناقشاتهم ، تدور جميعها حول هذا الموضوع الكبير ، ولا في جميع جوانبها .

ولا شك أن الإنجازات اللغوية المتميزة التي كانت ثمار جهود مجامعنا اللغوية ، وأخص بالذكر منها مجمع اللغة العربية ، وحصنها الحصين بالقاهرة ، قد غنت العربية الفصحي وزادتها ثروة وخصوبة ، وأن هذه البحوث اللغوية القيمة والاجتهادات الأصلية ، وعشرات الآلاف من المصطلحات العلمية التي وضعت في مختلف مجالات المعرفة الإنسانية ، كانت من وراء هذه النقلة التاريخية للغتنا ، وجعلت في حدود الإمكان التحول التاريخي في مسيرة اللغة العربية الفصحي لكي تحتل مكانتها الطبيعية . سيدة في وطنها ولكي تصبح اللغة الواحدة للعلوم والفنون والتقنيات والبحوث العلمية ، كما هي في واقع الأمر اللغة الواحدة للتراث والآداب .

لم يكن من أهداف هذه الكلمة المتواضعة أن تقدم خطة علمية مفصلة من أجل وضع « معجم موحد لألفاظ الحضارة » ، ولكنها تحاول الكشف عن أن مثل هذا المشروع قد بات ضرورة ملحة ، وأن إنجازه قد أصبح في حدود الإمكان وأن اتحاد المجامع اللغوية العربية مدعو بحكم موقعه التاريخي أن يتصدى لمعالجة قضايا اللغة العربية الفصحي من خلال المجامع اللغوية ، والجامعات وجميع المؤسسات العلمية والثقافية في الوطن العربي ، التي تعني بقضايا الثراث واللغة وبقضايا الفكر والإبداع ، وذلك وفق منهجية علمية سليمة ودون بطء أو تماهل . فالتقدم العلمي

يزداد بتسارع كبير ، والفجوة التى تفصل بيننا وبين اللحاق بالأمم المتحضرة تزداد اتساعاً . ونحن نشاركالأستاذ حسن ظاظا الرأى فى قوله :

« إن صناعة المعاجم عندنا في أزمة]، وهي بحيدة كل البعد عن مسايرة التقدم الفكرى و الحضارى في العالم العربي الحديث ، وفي العالم الكبير الذي يعيش المدنية المذهلة التي انبثق عنها هذا النصف الأخبر من القرن العشرين »(١٦).

ولا شك أن وضع معجم يوحد جميع المفردات الحضارية التي يستعملها أبناء الأمة العربية في مختلف أقطارها ، لابد من أن يستند إلى خطة محكمة وأن تتضافر الحمهود في الأقطار العربية على القيام بجمع الألفاظ المستعملة في شتى مناحى الحياة ، الفلاحية والصناعية والمهنيسة والاجتماعية والتجارية . . . الخ ، وأن تضبط ضبطا كاملا في نطقها وأن تحدد دقيقاً في دلالتها ، مستخدمين الوسائل التقنية الحديثة ، لكى تصبح موضوعا للدراسة والتصنيف والبحث إلى جانب ما تقوم به لحان علمية في جمع أقصى ما يمكن جمعه من مادة لغوية مأخوذة من معاجم المعانى ومن النصوص في مختلف كتب التراث .

ونحن نعتقد أن استخدام الحسابات والأجهزة الإلكترونية والتقنيات الحديثة ، في دراساتنا اللغوية ، بات أمرا ميسورا وواجبا ، إذا ما أردنا أن نلحق بركب الأمم المتحضرة . . . وأن مثل هذه الأبحاث اللغوية ستنجز بدقة متناهية وبسرعة مدهشة وسنجد أنفسنا أمام نتائج باهرة من حيث قدرة اللغة العربية الفصحى على استيعاب كل ما بجد في عالم الفكر والمعرفة ، وذلك بسبب ما جمعته هذه اللغة من مفردات مدونة في معاجمها ، ومما هو مثبوث في كتب التراث ، ومما هو لم يدون وتدور به ألسنة عامتها ، وهو في أكثريته الكاثرة من اللغة الفصحى ؛ هذا من ناحية ومن ناحية أخرى بسبب خصائص العربية نفسها ، وطرائق نموها ، من قياس واشتقاق ناحية أخرى بسبب خصائص العربية نفسها ، وطرائق نموها ، من قياس واشتقاق وقلب وإبدال ونحت وارتجال ومجاز واقتراض . . . النخ مما يكسها في ذاتها المرونة والقدرة على استيعاب كل ما بجد في عالم المعرفة .

وأخيرا أيها السادة العلماء ، فإن أجمل تحية يمكن أن نقدمها إلى مجمعنا الشيخ بالقاهرة ، وإلى علمائنا الأفذاذ ، شيوخ العربية وفرسانها الذائدين دوما عن حياضها أن نرسى بئيان مجمع واحد للغة العربية ، بنيان مجمع اللغة الحالدة خلود القرآن الكرم ، وأن عثل العيد الحمسيني الزاهر انعطافا تاريخيا في مسيرة لفتنا في العصر الحديث ، بأن نتبي مشاريع

<sup>(</sup>١) حسن ظاظا ، كلام العرب عبر قضايا اللغة العربية ، ص ١٥٢ ، القاهرة ، ١٩٧١ م .

محددة على مستوى الوطن العربي، بإمكاناته العلمية والمادية. ونشره، ووضع المعجم التاريخي، والمعجم الموحد لألفاظ اللمصطلحات العلمية في جميع مجالاتها ومستوياتها ، إلى . عربية تعنى بنقل العلوم من حيث هي علوم والتقنيات الحديثة إلى اللغة العلوم من حيث هي علوم اللغة العربية ، كي تصبح، وبصور يصاحب هذا كله قرار سياسي ، بفرض اللغة العربية ، كي تصبح، وبصور لغة التعليم في جميع مستوياته ، وفي جميع الكليات والحامعات والمعاهـد العالمية . وأن تكون لغة الحياة في جميع مناحها وبذلك وحده تستطيع أمتنا أن تشارك بأصالة في بناء الحضارة الإنسانية .

الدكتور عبد الكريم خليفة عضو المجمع (الأردن)



## المراجع

- ١ إبراهيم أنيس ، في اللهجات العربية القاهرة ، ١٩٦٥
- ٢ إبراهيم أنيس ، من أسرار اللغة ، القاهرة ، ١٩٦٦ م
- ٣ إبراهيم السامرائي ، اللغة العربية في العصر الحديث ، القاهرة ، ١٩٧٣ م
  - ٤ إبراهيم السامرائي ، اللغة والحضارة بيروت ، ١٩٧٧ م
- أحمد الأخضر غزال، المنهجية الجديدة لوضع المصطلحات العربية، الرباط.
- ٣ أحمد تيمور ، معجم تيمور الحكيير في الألفاظ العامية ، تحقيق حسين نصار ، القاهرة ١٣٩١ هـ ١٩٧١ م
  - ۷ أحمد رضا العاملي ، رد العامي إلى الفصيح ، صيدا ، ١٩٥٢ م
  - ٨ ــ أحمد عبد الغفور عطار ، الزحف على لغة القرآن ، بتريون ، ١٩٦٥ م
    - ٩ ــ تمام حسان ، اللغة العربية ــ معناها ومبناها ، القاهرة ، ١٩٧٣ م
- ١٠ ــ حسن ظاظا ، اللسان والإنسان ماخل إلى معرفة اللغة ، القاهرة ، ١٩٧١ م
- ١١ حسن ظاظاً ، كلام العرب من قضايا اللغة العربية ، القاهرة ، ١٩٧١ م
  - ١٢ ــ عباس حسن ، اللغة والنحو ــ بين القديم والحديث ، القاهرة .
- ١٣ عبد الصبور شاهين ، في علم اللغة العام ، بيروت . ١٤٠٠ هـ ١٩٨٠م
- ١٤ عبد العزيز بنعبد الله ، التعريب ومستقل اللغة العربية ، الرباط ، ١٩٧٥ م
  - ١٥ ــ على عبد الواحد وافى ، فقه اللغة ، القاهرة .
  - ١٦ على النجدي ناصف ، من قضايا اللغة والنحو ، القاهرة .
- ١٧ محمد الخضر حسين ، القياس في اللغة العربية ، القاهرة ، ١٣٥٣ هـ
  - ١٨ محمد عيد، المظاهر الطارئة على الفصحي ، القاهرة ، ١٩٨٠م
  - ١٩ محمود السعران ، اللغة والمحتمع رأى ومنهج ، القاهرة ، ١٩٦٣ م :
    - ٢٠ محمود محمد شاكر ، أباطيل وأسمار ، القاهرة .
      - ٢١ ــ مجمنع اللغة العربية ، محاضر الحلسات .
- ٣٢ ــ مراد كامل ، دلالة الألفاظ العربية وتتطورها ، القاهرة ، ١٩٦٣. م
- ٢٣ نفوسة زكريا ، تاريخ الدعوة إلى اللغة العامية وآثارها في مصر ، القاهرة ١٩٦٤ م .

# الكتابة لعربة بولمنطة أرقام لحسا. لاكتورعبدالهادئ لتازى

i

أعتماب شيوع استعمال جهاز التلغراف أواسط القرن الماضي الطهرت مستعمال المعلمات الأرشيف الدبلوماسي للمغرب وثيقة تتعلق أصلا بموضوع التعليمات التي كانت الحكومة المغربية ترسلها — بواسطة التلغراف —

والحديث عن تلك الوثيقة يستدعى منا أن نتناول عددا من العناصر لإلقاء الضوء عليها ؛ مضمونها كمصدر من مصادر تاريخ المغرب وربما من مصادر تاريخ اللول التي كانت لها صلة بالمغرب ، كذلك مركزها ومكانها من الطرق المستعملة من مدن البلاد العربية الأخرى لنقل الرسائل العربية عبر التلغراف .

لكن الذي يهمنا حسم بهذه المناسبة حسو الحديث عن الدوافع التي كانت تكمن وراء اختراع هسد أنه الطريقة أو الأحرى الدوافع التي حدت بالدولة آنذاك للاستعانة عسلى أداء الكلمات العربية أو الحرف العربي بالأرقام الغبارية التي تحمل في الموسوعات العالمية اسم الأرقام العربية (Les Chuffrs Arabes) (Arabic Numbrs)

تعتبر الوثيقة التي بين أيدينا محاولة جريئة في سبيّل تنظيم المواصلات بين المدن المغربية فيما بينها ، وفيما بين المغرب، وغيره من الدول كذلك حيث أخذ نظام الرقاص في الاختفاء بالمغرب الأقصى .

وأقصد بالرتقاص <sup>(1)</sup>فى الاصطلاح المغربي موزع البريد، واللفظ ــ كما نعلم ــ من المفردات الحضارية التى استعملها المغرب متذ العصر الوسيط، معتمداً على الاستعمال اللغوي في رقص الناقة القلوص بزجاجة رقصت بمـا في قعرها، رقص القلوص بواسحب مستعجل:

<sup>: (</sup>١) توجد منذ 16 ربيع الأول 543 = 4 غشت 1148 قوانين تحدد مهام الرقاص ، لين صلحب الصلاة : المن بالامامة ، تحقيق : د . عبد الهادى التازى ، بيروت 1364 ، س 125 – لمن القفان: أنظم الحالي تحقيق : د . مكن تطوان ، ص 162 .

لقد كان من أبرز مضامين هــــــ الوثيقة أنها كانت سبقا تقنيا في ميدان ضبط الأسهاء المحفرافية عن طريق الأرقام .

فلقد سبق هذا الابتكار العربى – أكثر من نصف قرن – الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوربية ، إلى التعامل بالأرقام والتوسل بها لاستعال ما يسمى اليوم بالمصطلح البريدى لضبط المواقع الحغرافية المقصودة ، هذا المصطلح الذي يعرف في الولايات المتحدة الأمريكية تحت اسم (Zip Coda) .

بل إنه أى ذلك الاختراع سبق الدول الاسكندناهية إلى اختراع مايسمى « الرقم الشخصى » الذى يعطى للبطاقات الشخصية والذى محمل هناك اسم ( Magnétique ) فلقد أخذوا يعطون الأشخاص أرقاما خاصـة باعتبار أن الأرقام يمكن أن تساعد العقل الاليكتروني في الوقت المناسب .

لقد أعطت الوثيقة التي بمن أيدينا منذ ذلك التاريخ لبعض الشخصيات أرقاما خاصة :

- فرئيس الدولة يحمل رقم 55
- ووزير الخارجية يحمل رقم 67
  - ووزير المالية يحمل رقم 150
    - والقاضى يحمل رقم 72
    - والمحتسب يحمل رقم 74

وقد قدمت لنا هذه الوثيقة شبه قاموس رتبت كلماته وجمله على الترتيب الهجائى المعهود لدى أهل الأندلس والمغرب .

أما عن الدوافع التي حفزت بالمشرفين على الإدارة المغربية إلى اعتماد الكتابة العربية بواسطة الأرقام الحسابية فيمكن أن نلخصها في الكلمات التالمية :

لقاركان المغرب حريصا على مواكبة الركب العالمي في أواسط القرن الماضي وشخاصية يعسب احتلال الحزائر من قبل فرنسا عام 1930 حيث أصبح للغرب معلمدا في كيانه أكثر من أي وقت ، وكان المغرب في نفس الوقت عيود على التعلق والتمسلين العربية ، ومن هنا يكان التفكير في طريقة تجعلنا نواكب وتحافظ معاً .

لقد ظهر التلغراف ، والمغرب على حال من صراع مرير كان يمارسه على عدد من الجبهات ، وكان عليهم أى المغاربة أن يختاروا بين الاستفادة من ذلك الجهاز الحديث على ما هو ، وحينتذ فإن عايهم أن يقبلوا على تعلم اللغة الأجنبية ويهجروا لغتهم جانبا ، وبين أن يفكروا في وسيلة عاجلة تجعل المدلول العربي قادرا على أن ينفذ عبر القوالب التي تستوعها تقنية الجهاز التلغرافي .

وهكذا وجدناهم يفكرون فى ابتكار طريقة تحتفظ لهم بلغتهم العربية من جهة وتحترم إمكانيات الآلة من جهات ثانية. وجدناهم يستعينون بشكل ما من الأشكال كان مقبولا فى ملامس جهاز التلغراف وداخلا ضمن حروفه المسبوكة.

ومن هنا وردت فكرة الاستعانة بما نسميه الرقم الغبارى أى الرقم العربى . وحينتذ وجدت الحكومة المغربية آنذاك أن من السهل عليها الاتصال بجميع الأطراف داخل المغرب وخارجه ، عن طريق الترميز بالرقم :

ونظرا للغموض أو اللبس الذي لاحظ المخترع لهذا الدليل ، أنه قد يتعرض له الشخص الذي يشغل آلة التلغراف عندما يركب الرسالة بواسطة أرقام متوالية ، تظرا لذلك وجدناه ، يضع شرطة صغيرة تجعل بين الكلمات تمييزا لها فيها بينها على تحدو ما يقوم عليه اليوم نشام التفريق بين الكلمات ببعض الفراغ :

ويتعلق الأمر بالنسبة للطريقة الأولى بعملية تعويض الحروف الهجائية على تواليها بأرقام تبتدىء من ( 20 إلى 49 ) أى أن حرف الألف "يقابله حرف 20 وحرف الباء رقم واحد وعشرين والتاء كذلك . . الخ .

وهكذا فعوض أن يعظى التعليات بواسطة حروف المعجم ، تعطى بواسطة الأرقام العربية ، وزيادة فى رفع اللبس فإنه سيكون علينا أن نجعل بين الحروف فواصل . كنا فيها سبق عندما كان الأمر يتعلق بأداء الكلمات والحمل ، نستعمل الشرطة القصيرة بين الكلمات ، ونحن بالنسبة للحروف نكتنى بوضع نقطة حيث يظهر لنا الفرق جليا بين الحالين عند رؤية التاخراف ، وهل أننا بصدد قراءة كلمات أو حروف مركبة .

وفيما إذا حدث أن تعلق غرض الرسالة أو البرقية بذكر رقم من الأرقام في صاب النص من شأنه أن يربكنا وبحن نعتمه على الأرقام أساسا لأداء الكلمات أو الحروف في هذه الحالة وجانا مخترع هدا الدليل يجرو على المطالبة بتحويط الرقم الموجود في صلب النص بحرف (A) اللاتيني ، فمثلا عندما نجد (A) 297 (A) فإن القصد يكون إلى سبعة وتسعين ومائتين وليس القصد إلى الرقم الحاص الذي يدل على كلمة ( مصر ) التي استأثرت بهذا الرقم في « الوثيقة » المدكورة على ما أسلفنا أما بالنسبة للطريقة الثانية التي يمكن أن نسلكها أيضا لأداء الكلمة العربية أو الحرف العربي فهي لا تعتمد فقط على الأداء بالرقم العربي ، ولكنها تذهب إلى أبعد من ذلك ، أي أنها تستعين بالحرف اللاتيني ،

وليس معنى هذا أن الحرف العربي فى التلغراف يقابل بحرف لاتينى من نوع صوت الحرف العربيسة المكتوبة بحروف لاتينى م ناستعمله اليوم فى التلغرافات العربيسة المكتوبة بحروف لاتينى ما يصطلح عليه . . .

ومعنى كل هذا أنه كان هناك شعه ر بالحاجة الملحة إلى أن نجد وسيلة ما لتبليغ الرسالة العربية لتبليع النبأ العربى عبر جهاز التلغراف ، الذى كنا نجـــد أنفسنا مضطرين إلى الاستفادة منه حتى نظل كما قلت مواكبين لمستجدات العصر ...

أمها السادة الزملاء الأعزاء .

لقد كان قصدى من تقديم هذا الجانب من تلك الوثيقة ( التي أتشرف بتقديمها لكم اليوم ) هو وضع السؤال التالى :

هل إننا بعد التجارب التي مررنا بها طيلة السنوات الخالية ، بحاجة إلى التفكير الحدى ، فيما يؤمن اقتحام الحرف العربي للآلات الإلكترونية ؟ وهدل أننا محاجة إلى تصور دقيق لما بحن مقبلون عليه في عالم الألفين .

أرجو بهذه المناسبة أيها السادة الزملاء ، ونحن بحتفل بهذا العيد السعيد وبحضور السادة روُساء المجامع والأكاديميات العربية .

أرجو أن أذكر هذا بأننا منذ عشرات السنين ما نزال لم نتقق على طريقة لأداء الحرف العربى ، بالحرف اللاتيني أداء سليما ترضى عنه بإجماع ونقدمه إلى المنتظم الدولى باتفاقنا جميعاً .

فقبل ست سنوات عرضت في أثينا على أنظار المؤتمر العالمي الثالث لتنميط الأسماء الحغرافية التابع للأمم المتحدة

مسألة أداء الحرف العربي بالحرف اللاتيني :

والحواب أن ذلك كان نتيجة لانتصار المجموعة العربية التى أتشرف بتروسها في المؤتمر المذكور ، انتصارها في فرض كتابة الأعلام الحغرافية العربية بشكلها الصحيح على سائر الخرائط الحغرافية الأجنبية المنشورة على المستوى الدولى .

أى أننا سوف لا نقرأ من الآن في الخرائط الأجنبية كلمة لاميك ( La Méque ) عوض مكة ، ولا (داماس) عوض دمشقٌ و (لوكير) عوض القاهرة و(ربا) عوض الرباط .

إن الذي حصل أيها السادة المجمعيون هـو أننا بعد أن استمزجنا الرأى مع سائر الدول العربية ، وبعد أن أدلت كل جهة برأيها . . . اجتمعنا في جنيف في الموتمر الرابع في السنة الماضية لنجـد أن الذين اتفقنا معهم في (أثينا) هم غيرهم الذين أعطوا الرأى في جنيف . أنتم تعلمون أن هناك الطريقة التي سلكها علماء الموسوعة الإسلامية ، وهناك الطريقة التي أصبحت في المؤتمر المذكور رسم ( نظام بيروت Brout Sistème ) والطريقة التي تحمل كذلك نظام لندن المعدل وهناك نظام ( ISO ) النخ .

إن بعض العرب الذين كانوا متأثرين بالوجود البريطانى فى بلادهم لا يتنازلون للطريقة التى تأثر بها العرب الآخرون الذين كانوا متأثرين بالوجود الفرنسى مثلا: ومن هنا فنحن ما نزال نتخبط فى الوصول إلى الطريقة الواحدة التى توصلنا إلى التمتع بذلك المكسب: مكسب اقتحام العلم الحغرافى الحقيقي للمجتمعات الدولية .

أعترف أمامكم أيها الزملاء المحترمون أننى كنت أشعر بالخجل يلفنى وأنا أمثل فى تلك المؤتمرات وجهات نظر مختلفة متشتتة حول كيفية أداء الحرف . . بينما أرى أن المجموعات الأخرى اتفقت على طريقة موحدة لأداء الحرف الصينى والروسى . . المخ .

لهذا فإننى أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بتوصية تدعو إلى لقاء عاجل قبل عام 1986 الذي سيشهد في مونتريال المؤتمر السادس الذي ينتظر منا القول الفصل في هذه القضية :

فَمَا عَيرِكُم سَأَيّها الزملاء سجدير بأنخاذ المبادرة للوصول إلى هسذا الاتفاق . . . وتحت يدى الملف الكامل الشامل لهسذه القضية التى تعتبر من القضايا الأولى للمؤتمر اللدولى ، سواء على مستوى خبرائه الذين يجتمعون على رأس السنتين أو على مستوى أعضائه الذين يجتمعون على رأس الأربع سنوات .

إن المغرب ليقوم الآن بخطوات رائدة من أجل العمل على اقتحام الحرف العربي للأجهزة المعيارية بجميع أنواعها وتسخير هدنه الأجهزة لفائدة أزدهار اللغة العربية وانتشارها وتعميمها ورفع مستواها . تحت إشراف معهد الدراسات والأمحاث للتعريب الذي يديره الأستاذ أحمد الأخضر غزال: أن

فإلى أن نلتقى جميعا حول هذا الموضوع مَنْ الله الله الله الله الزملاء موفور الصحة والعافية والسلام .

الدكتور عبد الهادى التازى عضو المجمع من المغرب



# الأستان سيالانفاني

فى أن الأجنبي كان يعانى صعوبة حين يتعلم العربية ليسهل عمله فى البلاد العربية المحتلة يومئذ من العراق إلى [المغرب، وبين البحر المتوسط المعربية المحتلة يومئذ من العراق العربية المحتلة يومئذ من العربية المحتلة يومئذ العربية المحتلة المحتلة العربية المحتلة المحتلق المحتلة المحتلة

والصحراء الكبرى فالحروف غير حروفهمالتي بهايكتبون ويقرؤون والألفاظ لا تكادتجرى بها ألسنتهم إلا بعد ممارسة وعناء وبدل أن يصبروا على ترويض ألسنتهم بها ، زين لبعضهم الهوى والغطرسة أن نخدمهم بحن فنستبدل حروفهم بحروفنا ولابأس فى أن ننسف قواعد لغتنا لنضع شيئًا على نمط قواعدُهم ، ولنهجر الفصحىٰ لأنها لا تفيدهم في حكم مستعمراتهم،وليصطنع كل بلد مغصوب لهيجته الدارجة السوقية مشوبة بشيء من لغة السادة ، فلا أرب للمحتل وراء ذلك ، ولم لا يكون ذلك وبيدهم السلطة والحكم ، وآلات البشر في كل بلد صاغوها على هـ نه المقاصد . . فإذا نجمت خططهم عادت عليهم بعد عقود من السنين ، بنفع في ميدانين تسميل المهمة على موظفيهم ، وقضاء على مقوماتنا من ثقافة ركناها اللغة والدين.

لم يفتهم درس نفسية الجاعات ، فقد عرفوا أن البدء ينبغي أن يكون بن غوغاء المتعلمين لا خاصتهم ، وأن للتكرار بينهم أثرا مهما يكن خافتا في البدء فالزمن كفيل بتقويته وتتابعت الحملات بفواصل مقدرة ، سبروا في كل فاصلة ردود الفعل ، فانتفعوا بدراستها لحملة قادمة ، ولم يلتزموا أسلوبا واحدا في دعاياتهم ، وكل دعاية ضعفت أوصدت استأنفوا بعدها غيرها في ثوب جديد وأبواق كانوا قـــد بثوها فيكل بيئة ، علمية كانت أم أدبية أم سياسية أم طائفية ، لقد تجمعت مزاعمهم في مشكلات اللغة العربية في ثلاث:

١ – الحرف العربي .

٢ – الازدواج بين العامية والفصحى ، أو بين لغة الكتاب والقراءة ولغة الحوار السوقية .

٣ — صعوبة القواعد العربية .

<sup>( ﴿ )</sup> أَلَقَى البَّحْثُ فِي الْجَلْسَةِ الثَّالِثَةِ للعَيْدِ الْحُمْسِينِي .

أما ما زعموا من مشكل فى الحرف العربى والازدواج اللغوى فلا أعرض له ، لأنه أصبح معلوما من كثرة ما نشر فيه تأييدا وردا ، بل ذهب بعض خاصة المستشرقين إلى تفضيل الحرف العربى صحةوج لا واختصارا (١٦) ، والازدواج اللغوى موجود فى كل اللغات ، فنى كل منها لغة كتابة ولغة سوق على تفاوت فى الفروق ، بل إن عاميتنا نحن من يوم بدؤوا بدعايتهم لها ، قد تقربت جدا من الفصحى نتيجة لانتشار التعليم لذا لم يلق الناس بالا لهذين الأمرين ، إلا فى الشاذ المنادر ، وكنت قد عرضت لهذين الأمرين من سنين طويلة فى غير مقام . (٢)

بتى الأمر الثالث الذي زعموا في صعوبة قواعد العربية ، وكان مصيره خليقا أن يكون كمصير الزعمين السابقين ، لولا أن كثرة ترديدهم له على الأسماع من حين إلى حين في سنين متباعدة جعلت بعضنايتو هم أنهناك مشكلة ، وجعلتهم يفكرون ويطبون لها دون دراسة ولاتمحيص ولمناكر أن النحو كان ٰ يدرس أول القرن الماضي في الآجروميةوشروحها تُمشروح الألفية وحواشيها وما إلى ذلك ممــا ألف في عصور سلفت يبدأ الطلب باستظهار متن غامض مغلق مكَثف العبارة ( نثراً أو نظماً ) ثم يترقى إلى شرح المفروض فيه جلاء وإيضاح ، ثم تأتى الحاشية والتقرير يناقشان في الغالب عبارة الشارح مناقشة لفظية عقيماً ، وتنقضي سنوات حتى يحيط الطالب بعبارات المؤلفين المتأخرين لكنه لم يزاول في الواقع كحوا يعصم بيانه من الخطأ ، ولا قرأ كلاما عربيا يقوى من سليقته أو ملكته . هذاكان فيما سبق ، ولعل الأجانب خالف عن سالف وكثر انتشاره بيهم ، حتى حكينا نحن عنهم مزاعمهم التي بليت ، تقليدا أعمى مدة من الزمن ، ثم تكفلت النهضة باتباعنا الأساليب الحديثة في التأليف والتدريس حتى الثلاثينيات من قرننا هذا تكفلت بما يجب من إصلاح وإيضاح وتشذيب واختصار وخير ما أذكر من النماذج الصالحة يسلسلة (الدروس النحوية) للمدارس الابتدائية التي اشترك في إخراجها حفني ناصف ورفاقه عليهم جميعا رحمة الله ، فكانت حميدة للمدارس الثانوية ) فكان عمله مسك الختام ، ضاما كل ما لا يجوز لمثقف جهله من

<sup>(</sup>۱) يوحنا أهتنين كرسكو الفنلندى ، توجمة الأرشمندريت توما ديبو المعلوف – مجلة المجمع العلمى العربي بدمشق ٤/ ٢٨٤ سنة ١٩٢٤ م (۲) كتابي ( من حاضر اللغة العربية ) ص ١٥٦

مهما يكن فقد أوقع ترداد تلك المزاعم على مدى سنين بعدد ذلك ، أوقع فى نفوس بعض المسؤولين أن الضعف والعلة فى طبيعة القواعد العربية فكان بدء النكسة ، وتمكنت هذه الخرافة بل الدسيسة فى أوهام عدد من الفضلاء ، فكانت محاولات فيما أسموه بالتيسير والتبسيط ، محاولات رسمية وغير رسمية ، وعمدت وزارة المعارف فى مصر إلى تأليف لحان تطب لهذا الضعف المزعوم، فكانت (لحنة تيسير القواعد العربية )، عملت زمانا ثم انتهت إلى مشروع فى الثلاثينيات لم يقبله أولو الشأن ، وتمضى سنوات ثم يعقد مؤتمر المجامع اللغوية العلمية العربية فى دمشق بين ( ٢٩ / ٩ / ١٩٥٦ – ٤ / ١٠ / ١٩٥٦ ) ، ويعرض عليه المشروع ذاته، ويناقش كما نوقشت دعوى ازدواج اللغة العربية (الفصحى ويعرض عليه المشروع ذاته، ويناقش كما نوقشت دعوى ازدواج اللغة العربية (الفصحى والعاميات) وما يزعم من صعوبة وتنجح الشام فى عقدالإجماع من المؤتمرين على إبعادالعاميات وتمكين الفصحى . أما مشروع تيسير النحو وكان فى توصيات المؤتمر أنه فى حاجة إلى زيادة فى التمحيص وتأجيل النظر فيه إلى مؤتمر آخر (١٠).

لكن أصحاب المشروع حملوا وزارة المعارف على إقراره وعلى تأليف كتب المدارس على أساسه وفرض المشروع على التعليم في مصر ، ثم دعيت لجنة من وزارة المدارس على أساسه وفرض المشروع على التعليم ومصر إلى القاهرة ، لتشترك في لجنة عامة تخطط لتطبيق المشروع مع الكتب المدرسية التي ألفت على أساسه ، على المدارس السورية وبعد درسه اعتذرت اللجنة السورية من عدم تطبيقه لأضرار وأسباب أبانتها ، وانتهى نقاش المحتمعين سنة ١٩٦٠ على أن يعقد مؤتمر عام يشترك فيه كل المعنيين بالأمر في وزارتي التعليم والحامعات من القطرين معا .

وفى العام التالى عقد هذا المؤتمر باسم (حلقة تيسير النحو) فى كلية دارالعلوم فى القاهرة بين (٣٤ / ١٩٦١ – ١٩٦١/٢٩) وبعد الاستماع إلى كلمات المؤيدين والمخالفين أصدر المؤتمر قراره برفض المشروع .٣٥)

<sup>(</sup>١) ألمصدر السابق ص ١٩٩

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص ٢٠٠

يدعى كثير أن التلاميذ الذين أنهوا تحصيلهم الثانوى فى المدارس الرسمية ضعفاء فى العربية أكثر من ضعفهم فى اللغة الأجنبية ويضيفون أن هولاء التلاميذ يعبرون عن مرادهم فى الإنجليزية أو الفرنسية بكلام واضح سليم فى الجملة ، على حين يعجزون عن التعبير فى العربية ببيان خال من التعثر واللحن . أقول: ربماكان هذا واقعا ، لكن ما السبب ؟

كنت مصطافا سنة ١٩٢٨ في إحدى قرى دمشق ، فكنت أسمع في كل يوم خيس مناديا يعلن في الأزقة والحارات بصوت جهير: أن الطبيب قادم غدا ويعالج المرضى في دار فلان ، وكان على يمين الطريق إلى تلك الدار منخفض فيه مستقع ضحل تحوم فوقده أصناف من البعوض وتنتشر منه رائحة الماء الآسن ويستقبل الطبيب مرضاه طول النهار رجالا ونساء ، أطفالا ومسنين ، مصابين جميعا بالملاريا ، فكان يوصيهم بعد فحصهم بالحمية ويعالحهم بأقراص الكينا والاسبرين ، وعلمت فيا بعد أن هان شائه من أعوام ، ومصيبة الملاريا هي التي تعاودهم كل عام ، إلى أن يسر الله من نصح لأهل القرية بردم المستنقع فخف المرض الحاعي ثم زال .

إن الدعوى أن المسؤول عن الضعف فى اللغة العربية هو قواعدها باطلة كل البطلان ومقدمتهم التى أرادوا البناء عليها فى تعليل الضعف مقدمة غير صحيحة ، والصحيح أن هـولاء التلاميذ الضحايا درسوا الإنجليزية وما درسوا العربية ، درسوا الإنجليزية بالإنجليزية على أحسن أسلوب وأقومه ، ولم يدرسوا العربية بالعربية ، بل بالعاميات المدارجات فى قراهم وأريافهم وبلدانهم ، لقد اختلفت المقدمتان فكيف لا تختلف النتائج ؟

يلتى الأحداث فى أول دراستهم اللغة الإنجليزية مثلا حوارا وحديثا سهلا حول كلمات يسيرة ممسا يستعمل يوميا بلغة سليمة ثم يتدرجون فى الصعود، وقد حدد الزاد اليومى من الإنجليزية بدقة ورسم المنهج بإحكام بحيث يزيد محصول الطفل من المفردات والتراكيب كل يوم، ويدرب على استعالها فى محادثة هينة، هـذا شأنه حتى ينهى دراسته الثانوية. أما فى اللغة العربية فالأمر مختلف، فخطوات التدريس غير متدرجة والزاد من المفردات والتراكيب غير محدد بعناية، الطفل لا يتكام العربية الصحيحة، ولا يسمعها من معلمه أو مدرسه، أمسا الحطة فعلى ما خيلت إن كانت هناك خطة، بل أجهر بالقول – وأنا فى غاية الألم – أن الدراسة الثانوية لغتها هى العامية الدراجة حتى فى درس بالقوا – وأنا فى غاية الألم – أن الدراسة الثانوية لغتها هى العامية الدراجة حتى فى درس بالعامية الدارجة وهى لغة اللرس فى الواقع وإن كان الدستور وقوانين الجامعات تنص بالعامية الدارجة وهى لغة الدرس فى الواقع وإن كان الدستور وقوانين الجامعات تنص

على أن لغتها الرسمية هي العربية ، هــذا ما سمعته كثيرا ولم أكن لأصدقه لولا أنى أنا نفسي حضرت في زيارتي لأحد الأقطار العربية – وذلك في الأربعينيات – محاضرة في قاعة الدراسات العليا من قسم اللغة العربية في إحدى جامعاته ، عنوانها ( الأصوليون واللغة ) وهو كما يعلم المختصون من أعلى الموضوعات وأدقها ، ألتى ارتجالا دون نظام بلغة أكثر ها على سوقى :

وفى سنة ١٩٩٣ كنت أزور جامعة طهران فسألت أحد مدرسيها الفضلاء فى قسم اللغة العربية فيها عن مستوى العناية العربية عندهم فأفاد أن لهم بها عناية فاثقة ، فلها ست ساعات أسبوعية فى المدارس الثانوية ، لكن النجاح فيها لصعوبتها لا يوازى النجاح بالإنجليزية التى ساعاتها أقل ، فسألته عن الكتب التى يتعلم بها الطلاب فسمى لى كتبا قديمة ، بطريقة المتون المعقدة المكثفة ، وعليها شرح باللغة الفارسية ، وبطبيعة الحال يكون الحوار بالفارسية ، فع مشروحة متونها بالفارسية ويتعلمونها على الطريقة التى يتعلمون بها العربية ؟قال : لا ، هى نوع آخر ، فقلت ويتعلمونها على الطريقة التى يتعلمون بها العربية ؟قال : لا ، هى نوع آخر ، فقلت أثريدون أن يتعلم طلابكم العربية ؟ علموها كما تعلمون الإنجليزية تماما فى تسلسل حلقاتها وفى المتن لدون أن يتعلم طلابكم العربية ؟ علموها كما تعلمون الإنجليزية تماما فى تسلسل حلقاتها وفى الحوار بها فى الدرس واحظروا الشرح والحوار بغيرها ، فلم يجب لكن ملامح الحسنكار بدت على وجهه كأنى حين نصحت بتغيير الكتب وطريقة التدريس جعلت مع الله شريكا .

إذا أردنا العافية بصدق وإخلاص ، فعلينا الإقرار بمرضنا لا نخفى من أعراضه شيئا ان ما يذكر من إخفاق التعليم العربى فى أقطارنا سببه أننا ندرس بغير اللسان العربى القويم مخالفنا طبيعة الأشياء فى تعليم اللغات، ونطق الأشياء (غير) طباعها متطلب فى الماء جدوة نار ، سببه أننا نمارس عملنا فى غيبة من (ضمائرنا) ومن مراقبة الله فى عملنا ، سببه أننا نعالج بالكينا والإسبرين ومولدات المرض ملأت من حولنا الأجواء ، فالذنب ذنبنا لا ذنب النحو والقواعد ولا ذنب الطلاب ، علينا أو لا أن نردم المستنقع، عاينا ألا تشهد مدارسنا ومعاهدنا شيئا من العاميات السوقيات علينا أن نأخذ أنفسنا وأبناءنا بالفصحى السليمة السهلة الواضحة حتى فى درس الرياضة وأن يكون تعامينا اللغة العربية على أقوم الأساليب نكون قد ملكنا اللغة على القواعد النظرية لأنا نكون قد ملكنا اللغة عمليا .

أما نقل مسائل من باب إلى باب ، واستبدال المصطلح المعقد بالمصطاح الواضح المفهوم ، وأن يجرب كل متعرض لما لا يحسن ما يظنه براعة في نقل مصطاحات من المنطق إلى النحو ، أو من نحو لغة أجنبية يترجمها إلى العربية (٢)، أو تفريق مجتمع في باب نحو أو تجميع متفرق ثم تقديمه في مشروع أو محاولة إصلاح في باب آخر فهذا كله الشتغال في غير موضع العلة .

لقد آن لذاأن نوقن يقينا لاشك فيه بالبديهة التي سلم بهاكل أصحاب الألسنة، وهي أن اللغات تكتسب بالممارسة سماعاً ونطقا لا بحفظ القواعد أما علة انخداع أفاضل منا فمن المسلمات في بحوث علم النفس وفي باب أساليب الدعاية خاصة ، ما للترديد والتكرار الملح من أثر حتى على أشد الناس مناعة ، وأعترف أن مكر أولئك الدعاه من أعدائنا في بث السموم مزينة منوعة ، أحدث زيفا حتى في نفوس من لا شك في سلامة نياتهم ، وشل الوعى في غير واحد منا من رجال العلم والأدب فاستسلمنا للتنويم فرددنا ما قال أولئك المكرون في صعوبة القواء للعربية، حتى أذكرونا مثلاكان ضربه ابن المقفع في كتابه (كليلة ودمنة) أن ناسكا اشترى عريضا ضخما ليجعله قربانا ، فأتمر به قوم ليخدعوه عنه فعرض له أحدهم فقال اله أيها الناسك ما هدا الكلب معك ) ثم غرض له آخر فقال اله أيها الناسك ما هدا الكلب معك ) ثم غرض له آخر فقال اله يشكأن الذي عرض له آخر فقال له : «أنت تريد الصيد بهذا الكلب؟ » فلما قالوا له ذلك لم يشكأن الذي معه كلب وقال في نفسه (لعل الذي باعني سعرني وخدعني) فخلي عنه ، فأخذه النفر معه كلب وقال في نفسه (لعل الذي باعني سعرني وخدعني) فخلي عنه ، فأخذه النفر فذكوه واقتسموه » .

أفحتم علينا إذا بتى الماكرون يمكرون أن نبتى نحن إلى اليوم – ذلك الناسك المغفل؟

أما بعد فهل على من حرج – و يحن يحتفل بالعام الخمسين لإنشاء هذا المجمع الخير – أن أعود بالذاكرة إلى عهد سلف ، عهد الصبا وكنت قريب الدار من مكتبة الملك الظاهر في شمال الحامع الأموى الكبير بدمشق ، وقبالته المدرسة العادلية الكبرى حيث أقيم المجمع العلمي أيام الملك فيصل بن الحسين رحمه الله ، وكنافتية أجلاس المكتبة ، نشغل أوقاتنا بالمطالعة ، و يحضر في أمسيات الحمع محاضرات عامة كانت إقامتها من سنة المحبمع منذ إنشائه حتى إلغائه سنة ١٩٣٤ ، وظللت أطالع مجلة المحبمع

<sup>(</sup>١) انظر مثلا : أنيس فريحة من الجامعة الأمريكية فى بيروت، تبسيط قواعد العربية وتيويبها على أساس منطقى جديد سمطابع المرسلين اللبنانيين— جونيه . وله نشرة (هذا الصرف وهذا النحو أما لحذا الليل من آخر ) والعذوان يشهر بتعصب ذميم لحذه الطائفة على العربية .

بانتظام ، حتى إذا أنشى بالقاهرة مجمع اللغة العربية (وكان اسمه مجمع فؤاد الأول للغة العربية) ابتهجنا بالحبر أيما ابتهاج ، فلما ورد العدد الأول من مجلته تخاطفناه بيننا ، وتحت لنا بشريان : بشرى تأسيس مجمع القاهرة وبشرى صدور مجلته ، ثم صار وصول كل عدد جديد منها خبرا سارا نتناقله ، وظلت أسهاء الرعيل الأول من أعضائه ملهج ألسنتنا ومدار أحاديثنا ، نتذاكر محوثهم وآراءهم ، وقد استأثرت رحمة الله بهم جميعا ، فلا أقل من وقفة خاشعة نذكرهم فيها بالحبر ، ونضرع إلى الله أن يجزل لهم الثواب والكرامة .

لقد صارت مجامعنا الثلاثة في دمشق وبغداد والقاهرة قلاعا للعربية ، ومن حسن حظنا أنا كنا نتابع نشاطها بغبطة وسرور ، فإذا شغل الحلاس والسمار بأخبار الحكام والساسة وأقوال الصحف ودعاة الأحزاب عمرت مجالسنا بما كتب محمد كرد على وشكيب أرسلان ومحمد سليم الحندي وأسعد الحكيم وعز الدين التنوخي وعبد القادر المبارك المغربي والفكري والشهابي بدمشق والشبيبي وطه الراوي ونعان القاضي بالعراق وأحمد الإسكندري ومحمد الخضر حسين وحمروش ومحمد حسين والى والعوامري والحارم في القاهرة ، وتذاكرنا ما أجدوا من بحوث ومقالات وأوضاع ،

جَالَ ذَى الأرض كانوا في حياتهم لل قضوا أصبحوا للكتب والسير

أثاب الله أولئك الأعلام المناضلين عن مقوماتنا وتراثنا أفضل ما أثاب مجتهدا مصلحاعن أمته ، وأخذ بناصر من سلك طريقهم فلم يضل ولم يضل ، وأيد حاملي لواء العربية في هذه الأيام ، أخلاف أولئك النصحة المخلصين ممسن لا تأخذهم في الحق لومة لائم ، ووفق هذه المؤسسات حتى تحقق قول الشاعر القديم :

رأيتك أمس خير بنى لوًى وأنت اليوم خير منك أمس وأنت غدا تزيد الخبر ضعفا كذاك تزيد سادة عبد شمس

الاستاذ سعيد الأفغاني عضن المجمع من دمشق



فالعلم زادى منك والذِّكْرُ أَنْ قد تخلُّف عنِّي الشُّعرُ أَغْنِي على جنباتِها السِّــحرُ

غَلب الحنين إليك يا مصرُ أَسليلةَ الأَمجِادِ معذرةً ووريثَةً للفن فى صُـــور صِنْدُوان شبّا توأمين معًا وقد استطالا : أنت والدُّهرُ

نزلَتْ برحبكِ فاقشَعرَّ سنًا شُودُ الخُطُوب جوائحٌ غُبرُ وتَغَوَّلَتْكِ فما ابتأَسْتِ بها وعلَوثِهَــا وكذلك النَّسْرُ

وبذلْتِ والأَيَّامُ كالِحَةُ فزكا الخصيبُ وأَسْلَسَ الدَّرُّ

أَكِنَانَةَ اللهِ اسْلَمِي، وحِمَّى جَلَّى ، فكُلُّ مواطِنِ عَمْرُو

ولقد شقيتِ بكُربة نَزلَتْ بالعُــرب ؛ كلُّ بُليدة مصْرُ وثأَرتِ إِمَّا جلجلتُ ومَشَتْ دَهْياءُ حَشْوُ نسيجها الشَّرُّ

غَيًّا ومِل م كيانِنَا غِمْـرُ فَكَأَنَّهَا فِي شِيدِرِعَةٍ كُفْرُ

يا مصرُ جئتُ إليكِ من بلدِ قد جـال في أحشائِه الضُّرُّ ما إِن رعى الجيرانُ حرمتُهُ وعــراه مَّا ســاء ما يعرُو أبت الشُّريعةُ أن نسير مها دعوى السلام أسيىء محملُها

( \* ) ألقيت القصيدة في الجلسة الثالثة العيد الخمسيني .

يا مِصرُ قد حمِي الوطيسُ بنا هنَّسا وَهَنَّا استو قَدَ الجَمْر فى كل أَرضٍ للعروبة ما نَشْقَى به ، وتفساقَم الأَمْرُ، ولقه جنَحنا للسَّلَام فما أَجدَى عَلَيناً مَسْلَكُ وَعُسرٌ كم قد شقينا في حواضرنا في غَمْرة وسِلاحُنـــا الصبرْر

يا مِصْدُرُ لَا أُخْفِيكِ أَنَّ يَدِى مِن نغمةٍ مَأْنُوسةٍ صَـفُرُ لكنْ عَسْدِيرى من جهابذة أَنِّي امروُّ أَزْرَى بي الدَّهْـرُ وازْوَرَّ عنه ســحرُ أُغنية ولقــد جَفَاه الشِّعْرُ والنَّمْرُ

يا مِصْسِرُ جَنْتُ إِلَيْكُ معتَذِرًا بتحيَّـةٍ لو أَمْكَنَ العُسِذْرُ بَهْنِيكِ مِن جَمْعٍ غَطَــارفَةٍ للخَّــلْدِ من آثارهم سِــفْرُ وبهم جــــَلَاءُ الرَّيُبِ في دَخَن مَوبِ كذاك الأَنجُمُ الزُّهــر

يا مِصْــرُ وَالكَلِمُ النَّبِيلُ زَكَا فَى «مجمع » جَلَّى به الفِكْرُ قد هبَّ للفصحي فَجَدَّ بِا لفظُ حَـكِيمٌ مُونِقٌ بِكُرُ وتلأَلاً الأَدبُ الرَّفيعُ به نورًا كما يَتَنَفَّس الفجــرُ أَفليس لي إِلَّا أُشــيدُ به إِذهوًا وعَلَأُ مَاضِغِي الفَخْــرُ

التكتور ابراهيم السامرائي عضو المجمع ( العراق )



# ماً ملات فی الترجمه لاکتورمحد غریز انجب بی

لحنة تنظيم هذا الاحتفال الخمسيني مباحث ، منها « الترجمة من أعتاب ألعربية وإليها » وهو مبحث مهم جداً ،سيكتني هذا العرض بتقديم تأملات عن الترجمة ، في المعنى التقني وفي معان أشمل.

ينكب شعب على الترجمة عندما يشعر بالحاجة إلى توسيع آفاقه المعرفية . فحركة الترجمة ، عند العرب، لم تبدأ إلا عندما اختلطوا بثقافات جديدة لم يكن لهم عهد بهاأى بعد أناعتنقت شعوب غير عربية الإسلام وأخذت تتعلم العربية ، لغة القرآن، و تدخل فيهامباحث ومفاهيم جديدة إذاك انطلقت تيارات كانت خميرة لما سيسمى بر الحضارة العربية الإسلامية » إن الدوافع إلى الترجمة كانت ملحة وقصدية : إنها حركة فرضتها ظروف تاريخية أبدعها الإسلام و دخلت المحتمع الحديد ، عنوة فرمت إلى نقل ما عند الآخرين إلى العرب . لقدكان نقلا غائيا استلزم اختياراً لما تجب ترجمته و لما يجب تجنبه . ترجمت ، عن اليونان ، كتب في المنطق و الفلسفة ( الحكمة ) وأعرض عن الأدب ( شعر ومسرح ) .

### انها ترجمة انتقائية:

وحتى ماترجم لمينقل كماهو ، بلدخلت عليه ، أحيانا ، تأويلات ولخص بعضه وشرح بعضه ، رغبة فى الوضوح والتبسيط، أو رغبة فى التكييف حسب مايلائم المبادئ الإسلامية . إن مثل تلك الرغبتين ، رغم ما فيهما من منافع تسيئان أحيانا إلى النصوص المترجمة .

ومما يلاحظ اليوم ، على الترجمة إلى العربية ، أنه كثيرا ما يفضل المترجم أناقة الأسلوب على الدقة ، فينحرف شيئا ما عن النص الأصلى ، حفاظاً على « فصاحة العربية » وبيانها . فشلد ، افتن مصطفى لطنى المنفلوطى فى أسلوب ترجمة « غادة الكاميليا » إلى درجة أن صيغتها العربية «ألذ » منها فى الصيغة الأصلية ، وهذا ما يطلق عليه ، عند المترجمين « الحميلات الحائنات فى الزواج » .

ومن جهة أخرى ، إن الحرص على الدقة وهو فضيلة يدفع أحيانا إلى ترجمة حرفية تضيع عبقرية إحدى اللغتين ، المنقول إليها أو المنقول منها وقد تضمحل عبقرية كليهما .

\* \* \*

للفظ « ترجمة » معان أخرى أعم من النقل من لغة إلى لغة ، يترجم الفرد إحساساته وحدسياته شعراً أو تشكيليا أو أنغاماً ، كما يترجم الفرد عما يشاهده ، إما لغويا وإما بأرقام ... بيد أنه ، حتى في هذه الأحوال تقع عملية نقل من حال إلى حال مغايرة .

#### ولساذا (( النقل )) ؟

إن المعطيات تبرز أول ماتبرز في حال خام ، وتكتسب وضوحاً ودقة بفضل الانتقال من . . . إلى . . . إنه تحول يكيفها فتصبح قابلة للتطور .

تتقوى النظريات العلمية وتزدهر عندما «تترجم» إلى أرقام أو معادلات أو رموز ، كما تتبلور عواطفنا عندما تتحول شعراً أو قطعة موسيقية . إذ ذاك ترتفع الألفاظ من تسمية الخاص إلى العام ، ومن المحسوس إلى التجريد لتسمى مفاهيم وتصورات قابلة للتنظير .

تلك بداية التفلسف أو التأمل العلمي .

تنطرق الترجمة فى معناها العام لنص مكتوب ، أو ظاهرة حسية ، أو شعور . . فيحول ذلك إلى شيء آخر أو حال أخرى ، دون أن يعزله عن هويته : إنه هو هو ، وفى نفس الآن ، إن هويته السابقة لم تبق هي هي بأتم الكمال ، لقد دخلت إلى حد ما طوراً جديداً ، من حيث الشكل أو المضمون إنه طور جديد ، بيد أنه ليس الطور الوحيد فكل ما ينفتح على التجدد أو التجديد مرة فيظهر قابلية على أن يتغير مرات .

لقد ترجمت بعض نصوص ويليام شيكسبير إلى العربية ، وأعاد مترجمون آخرون الترجمة ، فبدت اختلافات ملحوظة بين الترجهات إذ لكل مترجم انفعال خاص مع النص ، كما أن قوة الإدراك ، والمعرفة باللسان الإنجليزى أو بالعربية ليستا من نفس المستوى وكذلك الخبرة والمرونة تتفاوت من مترجم لآخر ، فالذاتية تتدخل أردنا أو لم نرد ، فى كل ما نمارسه فنقلص أو نضيف إليه شيئا منا ، وبما أننا نتطور معتضى الصيرورة التاريخية المسلازمة للحياة ، يتطور معنا مجموع أفعالنا ، فانفعالات الكهولة وقدراتهاوتجاربها ، فانفعالات الطفولة والقدرة على العقلنة ليستهى انفعالات الكهولة وقدراتهاوتجاربها ، وللمهنة تأثير على أسلوب الترجمة ومن جهة أخرى ، غانبا ما يتحرى الحامعيون الباحثون الدقة ولوينات الألفاظ والعبارات ، في حين أن المترجم العادى يكتني بإيصال

المعنى العام ، وقد يتغلب على صعوبة بعض العبارات أو الجمل بحذفها « كم من حاجة قضيناها بتركها » ه

لذلك ينزع المترجمون محو الأمانة ، ولكن الأمانة التامة صعبة المراد. لقد قيل بأن كل ترجمة ضرب من الخيانة .

#### صلاحية الترجمة:

إن الترجمة تمرين جد مجد في تكوين الحاسة اللسانية لدى الفرد تزداد بالعربي إتقانا للسان الأجنبي الذي يترجم منه أو إليه ، وبالتأنى ينمي معرفته بالعربية نفسها. ومن جملة مزايا الترجمة ، تكييف الأفراد على التواصل مع الآخرين . ثم إنها عنصر تخاطب الثقافات كما هي عنصر انسجام داخل نفس الثقافة بين الفنون ومختلف أصناف المعرفة .

وبالنسبة لحمهرة من العرب والمعربين والمستعربين الذين تعود واعلى الإكثار من الحشو رغبة في السجع أو التفصيح بالمترادفات وعلى استعمال الغريب ، حنينا إلى الماضي وإظهاراً للاطلاع ، تعلم المرجمة الإدراك والدقة في التعبير . فالمترجم إلى العربية مضطر ألا يخرج عن النص لكونه محاصراً داخل اللسان المترجم عنه فلا ينقل إلا ما هوموجود وكل إضافة تحسب عليه . إما أن يبتى حذرا وإما أن يخون النص ومن واجباته أيضا ألا يترك النص يجره خارج الواقع المعطى في تجريدات حتى يغدو هو نفسه يتخبط في التجريد :

على هذا تبقى الترجمة فى المعنى العام جسراً بين الثقافات، وأداة تواصل بين الأفراد وبين الشعوب، وتكييف للأذهان إنها محرك دينامى للتطور وللصيرورة.

و بالإضافة إلى كل ذلك للترجمة دور هام آخر : إنها تسهم فى صنع تاريخ الشعوب والأمم كما تنمى تاريخية الأفراد والجماعات

دخل الأوربيون عصر النهضة الأولى (القرن الثانى عشر الميلاد) بعد أن مروا بمراحل خلقتها ونمتها الترجمة فتغيرت أو ضاعهم وانطلقوا فى تطورحضارى من حسن إلى أحسن . وقبل الأوروبيين، عرف العالم العربي الإسلامي إقبالا على الترجمة ، ومالبث أن أصبح مبدعاً في شتى الميادين الحضارية .

نفس الوضع في عهد النهضة الأوربية الثانية (القرن ١٥ والقرن ١٦): اكتشاف جديد للآثار الفكرية الأدبية اليونانية واللاتينية عن طريق الترجمة ، نتجت عنه إنسية ورمت في تطورها ، إلى الشمول . وبهذا التطور حقق الغرب حضارة التصنيع التي هيمنت على الإنسانية قرونا ، وها هي تستعد لطفرة جديدة نحو حضارة ما بعدالتصنيع ، ودائما عشاركة الترجمة الفعالة .

والملاحظة القارة التى تستخلص استنتاجا واستقراء ، هى أن كل نهضة تمر بمراحل ، ولكل مرحلة أسلوب فى الترجمة بحيث إن المراحل المزدهرة يوازيها ازدهار المترجمين إنه تطور متصاعد ومتنام .

\* \* \*

#### مسا التطور:

كل منظومة حية تمر بمراحل انتقائية ، وأحيانا بمجرد تحركات انتقالية عشو ائية بيد أن الانتقال و إن خضع لنظام ، طبقاً لقوانين ، ليس دائما تطورا ، فقد تكون حياة ولا يحصل تطور فالتطور انتقالات حسب أنظمة موجهة أى إنها تخضع لتصميمات مسبقة ، وكل تصميم يجسد مشروعا ويرمى إلى تحقيق غاية .

العالم كله يتحرك إلا أن من بين الشعوب ماينتقل طبقا لحطاطات تقطر السير إلى لأمام، ومنها ما يتحرك في مكانه لا يبارحه، أو يرجع إلى الوراء وفي كلتا الحالين، لا ينشأ عن ذلك إلا خلل في المسيرة. ويسمى هذا الحلل «تخافا »أي سيرا إلى الحلف أو الدوران دون محور إنه نوع من حركات تتعب ولا تنتج « جعجعة ولا أرى طحنا » ومهما تضخمت الضوضاء لن « تغنى من جوع » .

\* \* \*

يطلق « التخلف » على منظومة لا تتناسق عناصرها ، فتتحرك حول نفسها لا يقابل « التخلف » بالضرورة « التقدم » أي لأن التقدم لا يحصل إلا إذا أحكمت استراتيجية التطور قد يستَجل نمو ومع ذلك لا يتبعه تقدم على أن التقدم والتخلف كلاهما حركة تاريخية أى تطور إلى الأمام أو إلى الخلف ، فالعالم المصنع إينمو ، والعالم الثالث يتخلف وإن النمو عنصر أمن عناصر التطور، وعندما تكون أمة نسقاً واعيا لا ستراتيجية التطور تبدأ

المراحل تتدرج والحطوات تتابع من سريعة إلى أسرع حتى تتكامل ، إذاك تستثمر الأمة أكثر ما يمكن من إمكاناتها ، حسب ما تسمح به الوسائل المتوفرة .

#### مستقبل ما:

بفضل ذلك النسق ، وبفضل تلك الاستراتيجية ، تتبلور لدى الأمة آفاق المستقبل وتخطط لها تصميمات ، وتبنى الممشى الآنى والبعيد ، حسب قيم شمولية وبتلك القيم ، تحدد معايير السلوك الفردى وللمعاملات ذلك نوع من التقدم .

أما النوع الثانى فعبارة عن نزوع نحو نماذج حياتية لم يتم بعد تحققها ، فتعمل الأمة على الاقتراب منها ، تدريجيا .

\* \* \*

#### الترجمة والأزمات:

من الملاحظ أن حضارة التصنيع ، منذ أن بدأت تهمل التفتح على ثقافات البلدان غير المصنعة ، لا تترجم منها لتتعرف عليها بل أخذت تحتقر كل ما هو ثالثي ، باستثناء ما بالعالم الثالث من مواد خام تستغل اقتصاديا منذ ذلك و دخل الغرب عصر تنامى الأزمات المختلفة والصراعات الداخلية والحارجية .

نعم يعيش اليوم الغرب في تقدم رائع علميا وتقنيا ، بيد أنه افتقد التقدم الخلق والاطمئنان النفسى ، والمتعة الوجدانية (راحة البال وراحة الضمير ) إنه تقدم ما دام هناك تطور به يسير الغربيون إلى الأمام الا أنه تقدم مهزوز ، مسيرة بدون مقاصد . وسبلها بلا معلم لقد بلغت الحياة عتبة التيه في متاهات اللا — معنى والاستهتار . رمى التصنيع أول مارمى ، إلى ترقية الإنسان ثم بات معاديا للإنسانية ، لا يترجم آمالها ولا يخفف من الامها لقد فتحت كل الأبواب أمام «مارس» إله الحرب ، وسخرت له رؤوس الأموال ومخاخ الرؤوس المفكرة ، فحازت أسلحة الدمار على قصب السبق في الرواج ، بالنسبة لبقية البضائع ، واستحوذت على اهتمام رؤساء الدول ، كبيرها وصغيرها . إنه تخلف جهنمي شامل وشمولى ، أن تقضى عليه إلا قوات متجددة تتجه بعزم ، لتترجم الحاجات الإنسانية وآلامها بالتساوى . إذاك تقترب و تلين القلوب و تسخى و تتعاون الحيوب .

أمام هذا المشروع الأمل يقفعائق عنيد : إن الدول القوية وأذيّالها من « برامكة » الدول الضعيفة ، يترجمون على ذواتهم من مرآة السلطة ومركب الكمال ، فيكون أفكار

مسبقة ونظريات قبلية ، إنهم يحتقرون غيرهم ويزرعون بذور مركب النقص ، ويرعون نمو الاستلاب والشعور بالدونية عند الضعفاء .

#### هل من مخرج ؟

تلك استراتيجية استغلال واستعار ترمى إلى اصطدام بين أنماط الزمان ليتعكر سير التاريخ ولتتعرض الذاكرة الحماعية يلى ثقبب تصيب الشخصية بخلل ، فلا تبقى وسيلة للتمييز بين ماض وحاضر ومستقبل :

إن الماضى زمن الذاكرة والتذكر حيث تدخر المشاهدات والإحساسات لتبرز عند الحاجة ، مترجمة فى ذكريات ، وترسم على شاشة الحاضروما الحاضر؟ إنه زمان تداعى المعانى ، والنبش عما علق بالذاكرة مع التوق إلى ما سيكون . أما المستقبل فزمن المغامرات والتخوفات التى تترجم فى تصميات تحيى فى توتر الحال إلى ما سيأتى ، وقد لا ياتى .

وبتعاون الأنماط الزمانية إالثلاثة ويترجم نمط رابع ، هو زمان الآمال الذي ينشط الحاضر وبحرضه على الحركة والمغامرات.

يدخل مركب النقص عطبا على ذلك التعاون فمن الأفراد من ينكر وجود ذلك النمط الرابع باسم الواقعية والموضوعية، ومنهم من يرفضونه لأنهم لايقدرون على تصوره وترجمته موضعيا ، فى الواقع .

لكن أسأل أولائك القوم إلى إله الماضى واقع ؟ لقد « مضى » و دخل عالم التخيل إنه موضوع ما أصبح فى « خبر كان» وعندما يساند التذكر التخيل إنه يأتى خليط من الذكريات ، كما كانت وكما اصطنعها الحاضر .

والحاضر ، كيف يحكم على واقعه وموضوعيته وهو ما زال لم يستقر له قرار ، لم ينته

لتعرف كل أبعاده؟ إن الحاضر نمط بين نمطين، فلاهو ماض تم وانتهى، ولاهو مستقبل بدأ والمستقبل ليس أكثر كثافة من الحاضر. فكيف التحدث عن واقع ما لم يحل بعد ؟

وبالنسبة للنمط الرابع إن واقعه مغلق ، لأن الآمال هي كذلك في وضع بين بين : قد تتحقق ، وقد لا تتحقق إنه زمن يترجم عن رغبات وقاما تتوفر لأية رغبة كل الإمكانات الضرورية لتحققها : أفما آن للثالثيين أن يترجموا عن أنفسهم بأنفسهم فيتطورون وبتطورهم يطورون روَّية الآخرين عنهم ؟

أفما آن أن يتجرؤوا فيقوموا بقطيعة جذرية مع حضارة التصنيع التي همشتهم وجمدتهم في مواقف التخلفواليأس ؟

إن قطيعة من هذا الحرم لكفيلة بأن تنقذهم من الهوان ، وتعيدهم إلى صف البشر فيلجوا عهد المغامرات من أجل وعى الذات والصراع المصيرى لا ستعادة الكرامة الفردية والتاريخية .

ذاك هوالشرط الأساسي لترجمة الواقع ترجمة واعية والتصرف فية بموضوعية فبدون تلك القطيعة ، لا نرى سبيلا جديا للخروج من الروئى الخرافية التي أعمت وصمت الثالثيين عن ترجمة الواقع وعن الالتزام بضرورة التغيير .

الدكتور محمد عزيز الحبابي عضو الجمع من المفرب



# بعضى خصائص لغة المخاطبة بين للغة نفصى اللهجة في لعلم العرب بين للغة نفصى اللهجة في لعلم العرب للدكتورجريوي شرابوف

الدراسات العلمية للهجات العربية من أهم اتجاهات مجمع اللغة العربية بن أهم اتجاهات مجمع اللغة العربية بالمنافع المنافع باعتبارها مصدرًا قيمًا لدراسة تاريخ اللغة والفولكلور والوضع اللغوى الحاضر. وقد أشار السيد وزير التعليم والبحث العلمي في كلمته إلى ضرورة دراسة اللهجات.

يشير علماء اللغة عادةً فى دراساتهم العربية إلى النموذج الثنائي أو الطراز الثنائي للغة العربية أى يشيرون إلى الشكلين لكيانها وهما اللغة العربية الفصحي واللهجات العربية :

وفي سير التطور التاريخي والاجتماعي للبلدان العربية منذ مطلع القرن العشرين تجلت نزعة ملموسة إلى التقارب والتعامل والتآثر بين اللغة الفصحي واللهجات، وشاهدنا أنه في النصف الثاني من هذا القرن تنشطت أكثر فأكثر عمليات نشأة وتكون لغة المخاطبة أو لغات المخاطبة والفضل الكبير في هذه العمليات يعود إلى السينما والمسرح ، ووسائل الإعلام العصرية كالراديو والتليفزيون والصحافة والأدب الفني نشرًا وشعرًا ، كما يعود هذا الفضل إلى توسيع شبكة المدارس وحركة محو الأمية

إن تطور الخصائص التكوينية والوظائفية والأسلوبية للغة العربية فى المرحلة الحاضرة يبرهن نشأة الطراز الثلاثى للغة :الفصحى واللهجة ولغة المخاطبة ، وفى هذا التصنيف اللغوى الوظائفي يبرزموقعان مقتطبان تحتل أحدهما اللغة الفصحى وتحتل ثانيهما لهجة عربية بأضيق معنى لغوى وأدقها (نقصد لهجة قرية أو قبيلة).

<sup>( \* )</sup> ألتى البحث في الجلسة الرابعة للديد الحمسيني للمجمع.

وتقع بينهما ،أى بين الفصحى ولهجة محلية ، تقع لغة المخاطبة الإقليمية أو لغات المخاطبة الإقليمية للأقطار العربية .

وتمتلك اللغة العربية الفصحى بكثرة الأساليب الكتابة وتستعمل في أغلب الحيان في لغة الفصحى مقصور ومحدّد عبدالات الحياة الرسمية .

أمَّا لغة المخاطبة لكل بلد عربى - هي وسيلة أساسية لاتصال السكان الشفاهي في حياتهم اليومية (في البيت ، في السوق ، في الشارع ) - يسمى هذا الشكل اللغوى في بعض الدرا مات العربية لغة ثالثة أو وسطية ، أو وسطى تارة ولغة عامية لهجوية أولغة نصف الأدبية ، لغة المخاطبة الشعبية ، لغة محكية تارة أخرى .

ولغة المخاطبة ، في رأينا لها عدة مستويات :

أولًا: لغة المخاطبة لمدينة وهي تتكون في سير تطور ثقافة المدن العربية نتيجة التعامل النشيط بين مختلف التيارات اللهجوية ، التي لاتستوعبها لغة المخاطبة وترتفع فوقها ، مثلما نرى في لغة المخاطبة لأهلى الموصل والبصرة في العراق ، أو في حلب وحمص واللاذقية في سورية .

ثانيًا :لغة المخاطبة لمحافظة أو إقليم وهي منتشرة في أرض واسعة متلاحقة لعدة أماكن (من مدن وقرى) مثل لغة سكان الصعيد، الوجه القبلي كافة جنوب مصر.

ثالثًا: لغة المخاطبة للعاصمة التي تكونت على أساس اللهجة القديمة للعاصمة مع اجتذاب عناصر لهجات ضواحي العاصمة مثل لغة المخاطبة لأهالى القاهرة وبغداد ودمشق والخرطوم ، أو تشكلت من جراء السيلان العاصف للجماهير الغفيرة والبدو إلى العاصمة مثل لغة المخاطبة في نواكشوط بموريتانيا وطرابلس بليبيا .

رابعًا : لغة المخاطبة العامة لكافة شعب بلد ما : وهي تستند على لغة العاصمة مع التفاعل الوثيق مع لغات المخاطبة الإقليمية واللهجات الريفية والبدوية .

هذا ما يتعلق عكانة لغة المخاطبة .

أما فيما يختص بالتكوين اللغوى فيمكننا أن نرى بجلاء ووضوح أن لغة المخاطبة من حيث التكوين مبدئيًّا شبيهة للهجة المحلية لأن لغة المخاطبة - شأنها شأن اللهجة - اكتسبت النظام التحليلي analitical system فقدت الإعراب ووفقًا لهذه العلامة اللغوية النموذجية (tipological) هي (أى لغة المخاطبة) تخالف اللغة الفصحي التي تتمسك بثبات بنظامها التركيبي . (Synthetic System)

وماذا نقصد بالنظام التحليلي والنظام التركيبي في اللغة العربية ؟

مثلًا: في مسرحية الهاوية لمحمد تيمور: يقول أحد أبطال المسرحبة عن مِروحةِ زوجته بهذا الشكل: المروْحة بتَاعةِ الست بتاعتي .

وهنا استعملت الكلمات الإضافية لتوضيح علاقات الكلمات في الجملة . نأُخذ مثلًا آخر نقول باللغة الفصحى :خرجتُ من البيتورأيتُ رجلًا يغني قرب الباب ( رأيتُ رجلًا ) فيقولون في مصر في هذه المناسبة : شُفْت واحِد ، اجل ، في العراق وبعض بلاد الخليج : مشِفِت فَد ، رجال ، في الجزائر : حالرجال ( من واحد الرجال ) .

أما مفردات لغة المخاطبة فلها طابع عام جامع باستثناء ألفاظ ضيقة الاستعمال خاصة للهجة محلية أفقط وتصبح مفردات لغة المخاطبة للمدينة أكثر ثراء وتنوعًا أمن مفردات لهجة محلية لأنها (أى لغة المخاطبة ) ضمت إليها عددًا لا يستهان من الألفاظ والتعابير الفصيحة (بما فيها المصطلحات الاجتماعية السياسية والفنية العلمية )كما استوعبت بالكثرة مقتبسات حديثة من اللغات الأوروبية المعاصرة .

إننا نلاحظ كذلك بين لغات المخاطبة في المدن من جهة ، واللهجات الريفية

من جهة أخرى - فروقًا تكوينية ملموسة في الأصوات والنحو والصرف ، والجدير بالذكر أن مفردات لغة المخاطبة في المدن العربية الكبيرة عبارة عن مجموعة متقاربة متلاحمة بمزاياها العامة عن لهجات الريف والبدو. فقام بعض المستشرقين في السنوات الأخيرة بالدراسات المقارنة لمفردات لغة المخاطبة بالمدن السورية واللبنانية وبعض المدن العربية الكبيرة (القاهرة ، وبغداد ، وجدة ، والدار البيضاء ) . واتضح من هذه الدراسات مثلًا أن درجة قرابة المفردات السورية اللبنانية للمفردات المشرقية الفصيحة عالية وتبلغ ٩١٠/ ، كما تبلغ نسبتها المشتركة مع مفردات المدن المغربية إلى ٧٨/ بصورة عامة ٤٤٪ ، وتتدنى هذه النسبة المشتركة مع ألفاظ المدن المغربية إلى ٧٨/.

و الاحظ اختلافات محسوسة فى لغة المخاطبة حتى بين مفردات المدن فى بلد واحد، ونرى مثلًا كيف تختلف الألفاظ فى بور سعيد من المترادفات المستعملة فى القاهرة:

ونجد فى مختلف المدن الجزائرية مثلًا المترادفات التالية بمعنى (أرجوحة ) جَعْلُوله ، جوجليله ، تَعْلَايله ، دُويغُه ، محلَّحله ، حلِيزَه ، جُلَّيْسه ، متينسه

ونود فيا يلى أن نقدم نتائج بعض بحوثنا الميدانية فى البلدان العربية وذلك ما يشير إلى الفرق الكبير فى المفردات بين لغة المخاطبة فى القاهرة ولهجات الفلاحين فى قرى الدلتا والوجه البحرى عامة ، وكذلك بين المفردات فى لغة أهالى بيروت ولهجة قرية صوَّانِه الواقعة فى جنوب لبنان على بعد ١١٠ كيلومترات من بيروت.

ثم هناك عامل اجتاعى من نوع آخر يجب أخذه بعين الاعتبار ، نقصد درجة ثقافة المتكلم وعمق معرفته للغة الفصحى وهذا ما يلعب دورًا لابأس به فى اختيار المفردات والتراكيب المرادفة فى الحوار بلغة المخاطبة اليومية ، وبالتالى يؤدى إلى تأثير لغة المثقفين (الغنية بالألفاظ الفصيحة) فى لغة المخاطبة العامة عند أهالى المدن ورفع مستواها وتقريبها إلى الفصحى. قد يستعمل العربى المثقف. المتعلم فى حديثه اليومى مفردات خاصة أكثر تقاربًا للفصحى تتميز بخصائصها الصوتية وصيغتها النحوية وبمعانيها اللفظية. ونسرد فيا يلى بعض المفردات للغة المخاطبة العامة فى القاهرة ودمشق وما يرادفها من المفردات المترادفات فى لغة المثقفين مع الإشارة الفاروق بينها على مختلف المستويات اللغوية .

أَوَّلًا: الفروق في الأصوات

| دمشـــق      |                   | القـــاهرة     |                  |
|--------------|-------------------|----------------|------------------|
| لغة المثقفين | لغة المدينة عامةً | لغة المثقفين   | لغة المدينة عامة |
| مَسَدَلًا    | متآد              | <i>د</i> ُوْره | سوره             |
| ضابط.        | ضَابط.            | تليفزيون       | تليفزيون         |
| کِزِب        | کِلِب ْ           | كِنْبْ، كِزْبْ | کید ب ، کیز ب    |
| اُمْکُنْ     | مِمْكِنْ          | استقبال        | اسْتِشْبَال      |

# ثانيًا ]: الفروق في الصيغ الصرفية

| دمشب ق                |                            | القـــاهرة                         |                           |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| لغة المشقفين          | لغة المدينة عامة           | لغة المثقفين                       | لغة المدينة عامةً         |
| حَرْفِيا<br>بيستَعمَل | حَرْف حَرْف<br>بيستَعمِلُو | حَرْفِياً<br>مِرْفِياً<br>بيستعمَل | بالْحَرْف<br>بيستَعمِلُوه |
| تَمَرَّنْ             | تُمرين                     | أزَل ، أَذَكّ                      | زَل                       |

## ثالثًا : الفروق في التراكيب النحوية

| دمشہ ق               |                   | القساهرة           |                                                                                                                |
|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لغة المشقفين         | لغة المدينة عامةً | لغة المشقفين       | لغة المدينة عامةً                                                                                              |
| كِبَار الضِّبَّاطِ.  | ضِبًّاط ِ اکِبَار | كِبَار الضُّبَّاط. | خُسبًاط كُبَار                                                                                                 |
| لِبْنَانِي الْأَصِلْ | أصله ليبناني      | ضَيِّق الْأَفْق    | عَأْلُه ضَيًّا مَا أَيًّا اللَّهُ اللّ |
| بَدِت الْحَربُ       | بَدَى الْحَرِبُ   | بـدُونْ شَمكّ      | مَفِيدِشْ شَدك                                                                                                 |

رابعًا: الفروق في الألفاظ المترادفة

| دمشهــق      |                   | القــاهرة    |                   |
|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| لغة المثقفين | لغة المدينة عامةً | لغة المثقفين | لغة المدينة عامةً |
| تَـوْ فِيهِ  | إمضا              | تَوْقِيع     | إمضًا             |
| مُبَاشَرَةً  | دِغْرِی           | مُبَاشَرَةً  | على طُول          |
| دَاثِمًا     | عَلَى طُول        | سِيّان       | زُیِّ بَعضُه      |
| دَخَلُ       | <u>فَ</u> اتْ     | م<br>مہاریق  | صاحب              |
| حَوَلْ       | جَرُّب            | القَاهِرَة   | م م               |
| ا يوثمًا مَا | شِي يُومُ         | رُوج *       | أَحَمَر شَهْايِفْ |

ومن حيث الخصائص الوظائفية والأسلوبية تختلف لغة المخاطبة عن الفصمحي ببعض العلامات الجوهرية :

أُولًا : لكونها لغة للحوار اليومى الشفاهي ، هى تخدم بعض مجالات الحياة الرسمية وكذلك في الكتابة وإن كان النطاق محدودًا في المسرحيات. والشعر الشعبي ، السينما ، في بعض برامج الإذاعة ، في الأغاني . . . إلخ .

ثانيًا : لغة المخاطبة اليومية \_ خلافًا للهجات عير محددة ومقصورة في مساحة استعمالها لأنها تفهم وتقال في أراضي البلد كلها .

ثالثًا: يلجأً إلى لغة المخاطبة في الحوار اليومي في المدن كل من يعرف الفصمحي ومن لايعرفها .

أيها الزملاء الأجلاء: باهتمامنا بدراسات اللهجات العربية ولغة المخاطبة اليومية لسنا من دعاة اللهجات ، إنما نحن أنصار اللغة العربية الفصحى. ولهذا السبب لا يجب إهمال الواقع اللغوى الاجتماعي لكي تحتل اللغة العربية الفصحي مكانتها في كل عائلة عربية وكل مدرسة وجامعة عربية .

تستحق هذه اللغة – اللغة العربية الساحرة الخالدة – كل العناية والرعاية ، نسمعها كل يوم ونتحتع بها ، وهي الحسناء الجميلة ، وتقول للقمر : قم وأنا أقعد مطرحك ، وقد شغلت محل القمر والنجوم وأصبحت نجمة كبرى في ساء العروبة بارق الأمل ، وتتلكُّلُ لولوة الرجاء وتنير طريقنا كشمس ساطعة ترسل إلينا أشعة الانبعاث والازدهار إللعلم والحياه .

الدكتور جريجورى شرباتوف عضو المجمع من روسيا

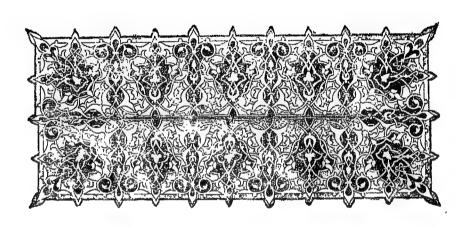

كُلُّ يوم آية للناظرينُ للَّ ﴿ تُجلِّي ياعرينَ ﴿ الخَالِدِينُ ! قِفْ هُنا فَالخيرُ ثَرُّ كالحيا حِينَ يسْقِي الروَّضَ بالماءِ المعِينْ قِسِفْ هُنَا تَخْتِلِجِ الرُّوحِ هوى فَرْحةً يبغثُها النَّصْرُ المُبينْ مجمع الفُصْحيُ أُفَدِّيكِكَ فكم لك في الخَافِق منْ مأْوًى مكِينْ هِي خمسونَ ، ولكن رَيْعُها بالسَّنا } السَّاطِع قد أَعشَى القُرُونْ هِي. خَمسُونَ ، ولكنْ فَيْضُها أَخْصِبِ الفُصْحِي بِمَا أَثْرِي المِئِينُ ! لغةُ القرآنِ مَا أعظَمها خيرُ مذخُور لدُنياً ولِدينْ صنتها عن عبث فارتفعت في الدُّني الْأعن كيد كل الكائدين ، وتبدَّتْ كعروس تَاجُها خَيرُ تَاجِ ضاء في أَسنَى جبينْ أَوْرَقَتْ بعد ذُبُولِ وزَهَتْ كَمرايا عكستْ مجد السِّنينْ!

إيهِ حِصنَ الضاد، كم أثريْتُها به ( اصْطِلاح و اشتقاق) كل حينُ تحصُّد اللوُّلوُّ مِن مكْمنِه وتنَقِّي جوهَر الكنز الدُّفينُ فإذا الدُّرُ نسيق رائعُ كرحيق سائغ للشَّاربينُ

يَقتَدي خَيْر قَرينِ بالقرينُ مَوْقِفًا أَحْيا تُراثَ النَّابِينُ صنعة المستبسلين الطامحين رُبَّ سامی الفكر منكم كم شرّی لَفْظَةً مُثْلُ بِتقْريح عِلَالجفُونْ و ( ابن سينا ) عبقري الله كم حل هنه و ( ابن سينا ) عبقري الباحثين و (خليلٍ) هُو فخرٌ النابغينْ لايُباهِي في الدُّني غير ضَنينْ

قُرناءَ الفَضْلَ مَرْحي في العُلَيْ شهد التاريخُ والدُّنيا لكم معجزات بَهَرت كلَّ النهي و (کِسائی) کُسًا العلم جدی ما بنی هیشم بفضْلِ باذخ فَقُصاراكم رضًا اللهِ الَّذِي حُبُّه يعمُّرُ قَلْب المُوْمِنينَ !

وبنَاءِ قَد غَدا أُعجُوبةً أَخْضَع المالُ لَهُ كُلَّ ثَمِينْ سُخِّرَ اللهُنُّ لَه واحتَشَدت آية المِعمار المَّالِّجُهُد الصَّانِعين حضَن الفِكْرُ مِثالِيًّا وما أَروع البِذْلَ لِفِكْرَ ۗ النَّابِغِينْ فَهُو مِثْوِى أَنْسُرٍ أَو شُهُبِ وعرينٌ للنُّهي خيرُ عرينْ! أ

قَادةً الفُصحيٰ سلَامًا فِيكُمو عبق الطِّيب ، ونِبراسُ اليقِينُ مابدَلْتُم روح جنَّاتٍ وعِينَ ا سوفَ تُجزّونَ من المولى علَى

حسن عبد الله القرشي عضو المجمع من السعودية



# العامية في محالط والعاط "

نی

هذا الجمع الحافل محيى بكل اعتزاز و إكبار اليو بيل الذهبي لظهور مجمعنا الموقر مجمع اللغة العربية بالقاهرة كمجمع رائد أخذعلي نفسه منذ اللحظة الأولى إمداد

العروبة بالرصيد الأصيل للغة الضادلغة العلم والحضارة والتكنولوجية وقدوفي في شمولية نادرة وعمق وبعد كبيرين، بهذا الوعد الحطير مما جعل منه المنتدى العروبي الوالد الذي برهن بمنجزاته الرائعة عبر خمسة عقود من السنين على أن لغة القرآن كانت ولا تزال منبع الكلمة الرصينة الحزلة الطيعة ذات المحتوى العلمي والحضاري الدقيق.

وقد كان لإبداعات مجمعنا – الذى يضم فى رحابه العامرة أقطاب الفكر وجهابذة العلم من أبناء الوطن العربى – القول الفصل فى سيولة الكلمة وشيوعها فهنيئا لمجمعنا بعيده الذهبى وهنيئا للعروبة بهذا الكيان الذى تنضوى تحت رايته معتزة فخوراً .

أما البحث الذى اخترناه لهذه المناسبة الفذة فهو موضوع نال من رعاية مجمعنا الحظ الأوفر وسيكون إسهامنا فيه متواضعا يستمد أصالته وبعده من المنهج البناء الذى ركز أسيسته مجمع اللغة العربية في مثات الدراسات والبحوث التي أبدعها أعضاؤه الموقرون من مختلف أنحاء العروبة .

العامية هي ما يسميه الحاحظ بلغة المولدين والبلديين (البيان والتبيين ج 1 ص 111) وقد لاحظ أن في كل مدينة ألسنة ذلقة غير أن اللحن كان فاشيا في العوام (ص111).

وقد تحدث أحمد أمين عن العامية فى القرن الرابع ، فقال : « إن اللغة العامية أصبح معترفا بها يبحث فى ألفاظها وأسالبيها وينتقى منها خيرها إلا بعض علماء كأبى العلاء المعرى ( ظهر الإسلام ج 2 ص 100 ) :

<sup>( \* )</sup> القاهرة أسست في القرن الرابع الهجري والرباط في القرن السادس .

وأغلب الأصول والقواعد الأساسية مشتركة بن الفصحى والعامية حتى ما يتصل بالقلب والإبدال والتسهيل والترخيم والنحت وغير ذلك . وتمتاز العامية بمظاهر بسيطة تجعلها في بعض الأحايين أكثر إيغالا في القلب والتسهيل .

ولهذه الوحدة الأصلية أمثلة لا تنفرد بها العامية فى قطر عربى دون آخر بل تمس اللهجات الدارجة فى معظم أجزاء العالم العربى ، فمن مجالى التخفيف فى اللسان الفصيح والتى أثرت فى ألسنة العامة وجود مترادفات نختلف بعضها عن بعض بإضافة حرف واحد وقد اختار الدهماء لتخاطبهم اليومى أخفها نطقاً وإن كان أكثرها أحرفا مما يؤكد أن عقلية العامة لا تنحرف عادة عن الأصيل إلا إذا لم تجد فى صيغه ما يتفق وطبيعتها الميالة إلى التسهيل .

وتوجد في مجمع اللغة العربية بالقاهرة لجنة للهجات من أهدافها استقراء الألفاظ والبراكيب الحارية على ألسنة أهل الأقطار العربية من الناحية الصوتية ومن ناحية المعنى وتدوين هذا في معاجم وأطالس لغوية وقد اتخذت اللجنة لهجة القاهرة مقباسا وترتكز اللجنة في هذا البحث على تنقل القبائل لما له من أثر كبير في لهجات الأقاليم وتطورها واختلافها (مجلة المجمع جزء 7).

وهناك مترادفات يختلف ترتيب حروفها مثل جبذ وجذب (جبذ) وخربش وخرشب العمل أى لم يتقنه :

أما النحت فأمثلته كثيرة: ويلمه وهي منحوتة من أصلها (ويل لأمه)

صبتّحه أي قال له صباح الحير.

مساه: قال له مساء الحير

تويل : قال يا ويلي :

فَسَلَّقَهُ: قال له يافاسق.

ما شا الله (ما شاء الله) - ما طيبو (ما أطيبه) - متحلاه (ما أحلاه) النع.

ومن أمثلة الإتباع أو الإبدال بنفس المعنى :

العُنْجَرَ والبُنْجَرَ – حَيْصَ بَـيْص – هين لين ( سهل ) – هش بشّ (مسرور) – الكوع والبوع (كعو وبعو) – الجوع والنوع – شيطان لـيُـطان – حَسَنَ بَـسَنَ النّح .

وهناك مئات الكلمات تحكى الأصوات أو الحركات وتتحد فيها اللهجتان .

أما الصيغ فكثيرا ما تتخذ نفس الوزن فى العامية والفصحى للتدليل على نفس المدركات كالمبالغة والتفضيل والبقية والسقاطة والتظاهر والتشبيه أو التشبه والوصف مثل كنز (مكنوز) وعلاج (دواء) ووقف (موقوف) وغصب (مغصوب) وتفاقر (أظهر الفقر) وتباكى وتحامق وتجاهل وتماوت وتناعس وتشيطن وتفحل وتفرعن وتفرنج وتمدن وتوحش وبخل وجهل وسفه وضعف وفسق وغلط وكفر وأحمق (أى موصوف بالحمق) وأبله وأعمى .

ويجمع المذكر فى اللسانين بإضافة تاء مربوطة إلى المفرد مثل : حارة ( أصحاب الحمير ) وخيالة ورحالة وعسالة (أصحاب العسل) وتشترك الفصحى والعامية فى الاشتقاق المنطقى من ألفاظ ذات معنى حسى مجرد كالحام (من حم الماء) أى سخنه ومحدة من الحد والسماء من سما أى ارتفع أ.

وقد تعددت اللهجات في الجاهلية بتعدد القبائل الكبرى وخفت أوجه الاختلاف بما استوثق إذ ذاك من صلات في الأسواق الإقليمية والمبادلات التجارية والمصاهرات وقد لعبت قريش دورا هاما في انتقاء أجود اللغات ، فنسقت واجتبت أفضل لغات العرب حتى صارت لغتها أفضل لغاتهم (لسان العرب) فنزل القرآن بها وازدادت مظاهر الوحدة تحت راية الإسلام بالرغم عن الفوارق القبلية البسيطة التي ساندتها أحرف القرآن السبعة وقد احتفظت ألسنة جهوية عيزات خاصة « من حيث التصريف والهيئة والإبدال وأوجه الإعراب والبناء » (متن اللغة ج 1 ص 47) فقريش مثلا تفتح نون المضارعة وأسد تكسرها والحجازيون يثبتون ما النافية وتميم تهملها أما الاختلاف في الأسماء فلا يكاد يظهر إلا في لغة حمير التي ظالت محتفظة بكثير من مفرداتها ( المدية الحميرية بدل السكين لغة حمير التي ظالت محتفظة بكثير من مفرداتها ( المدية الحميرية بدل السكين مثلا).

ويتجلى الاختلاف بين لهجات العرب فى مظاهر مختلفة كالإظهار والإدغام والإشهام والتفخيم والترقيق والمد والقصر والإمالة والفتح والتسهيل والإبدال وهو اختلاف فى الصور الظاهرة لمخارج الحروف مع وحدة اللفظ ، وقد عرف العرب منها قديما العنعنة عند تميم وقيس (إبدال الهمزة عينا) والكشكشة والكسكسة عند ربيعة (إبدال كاف الحطاب شينا) والغمغمة عند قضاعة (وهى إخفاء بعض الحروف) والفخفخة عند هزة هذيل (إبدال الحاء عينا مثل حتى وعتى) واللخلخانية فى عمان واليمن (وهى حذف هزة ما شاء الله) والتلتلة فى بهراء وهى كسرتاء المضارعة (تيلعب) والوتم عند أهل اليمن (قلب السين المتطرفة تاء كالنات فى الناس).

وقد لاحظ الأستاذ فريد أبوحديد (مجلة مجمع اللغة العربية ج 7 ص205) أن حركة الكسر تكاد تكون شائعة فى كثير من الدول العربية مثال ذلك كسر آخر الاسم المضاف إلى ضمير المؤنثة المخاطبة فيقولون فى الشرق أنت مالك (يقول المغاربة مالك بفتح اللام) وهى لهجة لخم التى تكسر ما قبل كاف المخاطبة .

والوكم والوهم عند ربيعة وكلب (كسر كاف الخطاب وهاء الضمير ) (عليكم عنهم) والاستنطاء فى لغة سعد بن بكروهذيل والأزد وقيس والأنصار (وهى قلب العين الساكنة قبل الطاءنونا) (أنطى ــأعطى) وما زالت مظاهر ذلك إلى الآن عند الأعراب .

والمشترك نفسه يرجع لتعدد الألفاظ للمدلول الواحد بين القبائل كما أن فى اللغة الموحدة نفسها اختلافا فى الأبنية من لغتين إلى ثلاث عشرة لغة (عباءة – عباية الخ).

وقد أرجعت أصول الكلمات الواردة فى القرآن إلى خمسين لهجة من لهجات القبائل علاوة على وجودكلمات معربة .

وظهر الانحراف فى الحركات الإعرابية منذ صدر الإسلام فسار العوام فى مهجهم المنحرف واستفحل هذا الزيغ اللغوى باختلاط العرب بالأعاجم بعد الفتوح فهب علماء اللغة لتقويم العامية وإرجاعها إلى أصالتها الفصحى وتجلى هذا المجهود فى «أدب الكاتب» لابن قتيبة «ودرة الغواص» للحريرى فخف البون بين الفصحى والعامية إذا روعيت شساعته فى اللغات الراقية اليوم وبقيت العامية فى جميع مظاهرها لغة عربية محرفة الشكل غير مضبوطة القواعد .

وتجلى هذا الانحراف كما سنرى فى عامية الشمالين الشرقى والغربى للقارة الإفريقية أى مصر والمغرب .

وقد أشار الثعالبي في فقه اللغة (طبعة 1378 – 1959 – القاهرة ص 450) إلى أسهاء فارسيتها منسية وعربيتها محكية أوصلها إلى مائة وواحد وأربعين منها البياع والدلال والبقال والجمال والطراز والخياط والند والبخور والغالية والحناء والمضربة والقمرى والربعة والحرج والدواة والمرفع والفتيلة والمجمرة والمزارق والطبل والشكال والقلة والهريسة والعصيدة. وقد دخلت كلها في عامية البلدين.

ثم ذكر (ص 453) أسماء تفردت بها الفرس فعربها العرب أو تركوها ، منها : الإبريق والكوز والطبق والقصعة والسندس والياقوت والبلور والسميذ والكعلث والسكتجبين والجلنجبين والفلفل والكروياءوالقرفة والزنجيل والسوسن والياسمين والمسك والمسك والعنبر والكافور والقرنفل ه

وقد تأثرت العامية المغربية بالفارسية عن طريق الدخيل في المعجم العربي لا بكيفية مباشرة كما هو الحال في مصر لأن المغرب ظل في منحي عن التأثيرات الفارسية .

و يختلف هذا التأثير في الأقطار العربية الأخرى ولعل الدخيل من الفارسية في لغة العراقيين يوازى الدخيل فيها من التركية خلافا لما عليه الحال في مصر فإن معظم الدخيل فيها في لغتها الشائعة من التركية ثم من اللغات الإفرنجية ( محمد رضا الشبيبي مجلة مجمع فواد الأول للغة العربية ج 8 ص 131).

وديوان العراق لم ينقلمن الفارسية إلى العربية إلا في عهد الحجاج الذي أمر بذلك كاتبه صالح بن عبد الرحمن الذي كان يتقن اللغتين (تاريخ ابن خلدون – المجلد الأول القسم الثاني ص 437) ،

وكذلك الأمر بالنسبة للغة التركية مثل باشا وبكرج ( إناء معدنى ) وخازوق وتخوزق ( التخوزيق) وسنجق وطابور وطز ( للاستهزاء والاستياء ) وطوبجى ( مدفعى ) وصابونجى وجبدولى ( صدرية ) وجامكية (مرتب عسكرى فى عهد الموحدين ) وخواجى ( تاجر ) وبابوشة ( بابوج ) وبازار وباشادور وبرنامج الخ .

ومن الكلمات العربية المقتبسة من اليونانية على ما يقال :

يا قوت ، وملوخية ، ومصطكى ، ولوبياء ، ولجنة ، وكروياء ، وكرنب ، وكافور ، وقيطون ، وقيراط ، وقيثارة ، وقنطرة ، وقنب ، وقمم ، وقلم ، وقصدير ، وقرنفل ، وقرميد ، وقانون ، وقالب ، وقارب ، وقادوس ، وفندق ، وفنار ، وفلس ، وفص ، وفخ ، وطاجن ، ورطل ، ودلفين ، ودرهم ، وتؤلول ، وبلغم ، وبجاط ، وبطاقة ، وبارود ، وأوقية ، وإقليم ، والألماس ، والرز .

أما اللاتينية فقد استمدت منها اللهجتان الفصحى والعامية ألفاظا يقال بأن منها إسطبل ، وبوق ، ودينار ، وسجل ، وصراط ، وصاقور ، وطرطور ، وقرصان ، وفرن ، وقفة ، وقلنسوة ، وقميص ، وقنديل ، وقنصار ، وكوفية ، ومد (مكيال ) ، ومنديل ، وميل المخ .

وبينها كان التأثير الإسبانى فى اللجهة المصرية منعدما إذا به يتخذ طابعا عميقا بالنسبة للعامية المغربية نظراً للتبادل الموصول بين الأنداس والمغرب خلال الحكم الإسلام أى طوال ثمانية قرون ثم ثلاثمئة عام، بعد ذلك احتل البرتغاليون والإسبان فى غضونها مراكز هامة فى شواطىء البحر الأبيض المتوسط والمحيط الاطلنطيقى من المغرب .

وقد ذكر برونو Brunot (هسبريس 1949 — العددان الثالث والرابع) أن اللغة الرومانية اللاتينية أمدت العامية عن طريق الفصحى بألفاظ مثل مد وقصر ، أو مباشرة بكلمات مثل الطابية وكرزية وكركور وذكر أن لفظ قنديل (candi) مقتبس من اللفظ العربي quindid وأن الكفتة مأخوذة من التركية .

ولاحظ في مقدمة مذكراته حول المفردات البحرية بالرباط وسلا أن وفرة الألفاظ الإسبانية الدخيلة في هذه المفردات تدعو إلى نسبة بعض الكلمات إلى أصل بو نافي لا تيني وهذا الغلط هو الذي وقع فيه سيموني Simonet في معجمه glosaris حيث ذكر مثلا أن الشابل alose مستمد من اللفظ اللاتيني sapidus وقاد أعطى (برونو) صورة عن مروح التأثيرات الأجنبية في العامية البحرية بالرباط وسلا فذكر أنه بالإضافة إلى 456 لفظا عربيا يوجد 217 كلمة إسبانية و 30 لاتينية يونانية و 6 فرنسية وإيطالية و 6 إنجليزية وكلمة واحدة برتغالية وعشر كابات بربرية وعشر تركية وإحدى عشرة كلمة مشكوك في مصدرها وذلك من مجموع يبلغ 753 لفظة ويلاحظ هنا قوة تأثير العربية الفصحي بالنسبة إلى مواني أخرى في المغرب مثل مستغانم بالجزائر ففي الرباط مثلا تسمى chaloupe بالعشارية وفي مستغانم ببوطة من bota الإسبانية :

على أن البرتغالية قد تأثرت باللهجة المغربية حيث كان البرتغاليون يراسلون بالعجمية التي كانت عبارة عن برتغالية مملوءة بالألفاظ المغربية وكانوا يكتبونها بالحروف العربية (تاريخ المغرب كواساك Coissac de ChaureIrére ص 273)

ولعل أول نواة حضارية عربية يلقاها المغرب بعد الفتح الإسلامى قد جاءته عن طريق القيروان التى بدأت تنصهر فيها الحضارة الأموية بعد مرور ثلاثة أرباع قرن على الهجرة فأقيمت المساجد والدواوين والمصالح والدور الصناعية على غرار ما عرفته مصر والشام .

فأول مسجد على النسق المعمارى الإسلامى فى المغرب هو ذلك الذى بناه سعيد بن صالح الحميرى فى نكور فى نهاية القرن الأول استمد فى تصميمه من جامع الإسكندرية

التي ظلت مهبط الرواد المغاربة وعلى رأسهم الصوفى أحمد البدوى دفين طنطا وكانت البساطة آنذاك هي طابع الفن المعارى الذي لم يعرف بعد المقرنصات ولا التعاريج العربية . والواقع أن انعدام الاقتباس من الطبيعة والإمعان في دراسة الرياضيات ونزعة الإبداع حدت مسلمي الأندلس والقيروان ومصر ثم المغرب إلى التسطيرات الهندسية الساذجة ....

مما يبرز تأثير الأندلس إحداث الموالى الصقالبة لقرية تحمل اسمهم فوق مدينة نكور (المسالك والممالك للبكرى طبعة الحزائر 1911 ص 97 )

أو منح اسم القاهرة تيمنا وإجلالا لمركز في قلب الأطلس بقبيلة بني دويران.

ولعل الوحدة السياسية التي حققتها الدولة البربرية في المغرب الكبير قد تجلت خاصة في تجديد الاتصال بين الفن المغربي الأندلسي والفنين المصري والعراقي السائدين في بجاية ومهدية وتونس الخضراء وبذلك تعززت الوصلة بين جناحي العروبة واندرجت في المجتمع المغربي مصطلحات كانت عصارة الاحتكاك الموصول:

وقد كان للأندلس أثر على بعض مظاهر الحضارة المصرية نظرا لهجرة طائفة من الغرناطيين إلى بلاد الكنانة فني عام 1019 ه هاجرت ألوف الأندلسيين إلى فاس وألوف إلى تلمسان وجمهورهم من تونس فتسلط عليهم الأعراب ونهبوا أموالهم في تلمسان وفاس وسلم أكثرهم فى تونس وتطوان وسلا وفسحة الجزائر ووصل جماعة إلى قسطنطينية العظمي ومصر والشام (نشر المثاني عن النفح ص 101 ).

فني الحقل العمراني يلاحظ أن «قصر البديع» الذي استغرق بناوه زهاء العشرين سنة (986 هـ 1002 هـ) يبرز لنا مدى التطور الحاصل في الفكر الحضاري ولغته فقد ظهرت معه فنون طريفة ومصطلحات فريدة كالرخام المجزع والزليج الملون والقباب الخمسينية كتبت في أبهائها الأشعار بمرمر أسود في أبيض تذكرنا برواثع الأندلس: فمن شعر أبي فارس عبد العزيز القشتالي يصف فن هذه الرواثع :

> فإنها والتبر سال خلالها وكأن أرض قراره ديباجة صفت بضفتها تماثل فضة

وشي وفضة تربها كافور قد زان حسن طرازها تشجير وكأن موج البركتين أمامه حركات سحب صافحته دبور ملك النفوس بحسنها تصوير

وقد كتب بجدران (المصرية) المطلة على الرياض:

وارض النديم أهلة وشموسا

. ياكر لدى من السرور كوُّوسا

( المصرية أى الغرفة الواقعة فى طبقة عليا ( العليا بالفصحى ) ولعل لوجود طبقات فى الأبنية منذ القديم بمصر أثرا فى هذه التسمية )

ولا يخنى ما لتوازى الأصلين القبطى والبربرى من أثر فى تكييف كثير من أوجه الشبه بين العاميتين بالإضافة إلى تأثير مظاهر الأصالة العربية فى فصحى المغرب وعاميتها عن طريق القوافل التجارية ومراكب الحجيج ورسل الفكر من كبار الرحالين منذ القرن الهجرى الثانى لعظيم ما اكتسبوه على طول منازلهم بأرض الكنانة.

لقد كان لكثير من القبائل العربية التى دخلت المغرب لهجات محرفة عن لهجة قريش التى نزل بها القرآن ولكن تطورها اللغوى لم يخرج عن النظاق العادى فى تبادل التأثير بين الفصيح والعامى ، لأن المغرب ظل بعيدا عن التأثيرات الفارسية والرومية والتركية ، وعاش فى إطار مقفل طوال قرون تمكن خلالها من الحفاظ على كثير من معطياته اللغوية ، فكان الخلاف أقل بين الفصيح والعامى ، ويتجلى ذلك فى المصطلحات المستعملة فى كثير من مرافق الحياة ، ولعل أبرز مظهر لعراقة المحتد العربى فى قبيلة أو إقليم يتجلى فى صفاء لسامها ، وقد ارتكز ابن خلدون لتحقيق الأرومة على عنصرين أو إقليم يتجلى فى صفاء لسامها ، وقد ارتكز ابن خلدون لتحقيق الأرومة على عنصرين عاملا جوهريا لإمكانية الهجرة فى فترات سالفة .

ومن الصعب أن نميز بعد التفاعل اللغوى الناتج عن ارتباط الأقاليم بين ما جد وما تلد في هذه اللهجة ، غير أننا إذا قارنا بين المصطلحات المستعملة في هذه القبيلة والتي تتبع المستعرب الفرنسي لوبينياك عام 1916 الكثير منها في كتابه «نصوص عربية في زعير) (طبعة باريس 1952) لمسنا مدى الصفاء الملحوظ في الكثير من الكلمات التي درجت على ألسنة العامة من أهل زعير مما لا نجد له مثيلا إلا عند القبائل التي لا يتطرق الشك إلى عروبتها كالشاوية ، وقد أشار كثير ممن درس أنساب الفصائل السلالمية المغربية إلى أن القبائل الرحالة في سهول المغرب الغربية وأقاليم عبدة و دكالة والشاوية وشرقا بالحدود الحزائرية ما زالت تحتفظ بعروبتها الأصلية التي طبعتها منذ الفتوح الأولى، وقد أثر ذات حتى في العنصر البربرى حيث لوحظ أن عامية القبائلية بالحزائر تشتمل وقد أثر ذات حتى في العنصر البربرى حيث لوحظ أن عامية القبائلية بالحزائر تشتمل على نحو ثلث الألفاظ العربية (حضارة العرب — دوستاف له بون الطبعة الفرنسية ص 250)، ولا يخفي ما تتسم به لهجات الأندلس و إفريقيا الشمالية من صفاء رغم عدم تقيدها بالهندام الشكلي

للفظ ، ورغم الألفاظ البربرية التي تسربت إلى الأقاليم العربية نفسها على أن الكثير من الكلمات التي يزعم بعض اللغويين رطانها يتضح أصلها العربي بعد التحليل فقد نشرت أمثلا مجلة مجمع اللغة العربية (ج. 8 ص 326 عام 1955) بحثا للأستاذ شارل كونتز خبير لحنة اللهجات حول أثر اللغة العربية في عربية المغرب أورد فيه نماذج من الصيغ والكلمات الدخيلة التي ترجع إلى أصل بربري ، وقد وفق الأستاذ في طائفة من الكلمات ولكنه لم يتحر في مقارنة الأصل العربي المحتمل لطائفة أخرى مثل:

١ - أملوس (الوحل) الذي تمكن مقارنته باللفظ العربي (الملس) وخاصة
 الملص بمعنى الزلق إذ أعظم خاصية في الوحل أنه مدعاة للزلق.

۲ - دالیس (الخیزران) bambou تقارن بالدلس و هو نبت یورق آخر الصیف ،
 ومعروف أن الخیزران لا یترعرع إلا فی الحرارة و فیه عشرات الأنواع .

۳ – المازوزی (الأخير من النتاج) ويظهر أنه مشتق من مزز الفصحی حيث يقال فعلته على مزز أى على مهل فالمازوزى يأتى متأخرا كأنه يتهمل فى انبثاقه.

٤ - قطوس (قط): من مميزات العامية سواء فى المغرب أو بعض الأقطار العربية كسوريا ولبنان نقل بعض الصيغ من فعل أو فعلل أو أفعل إلى فعلول مثل أحمق وحمقوق أو حموق، وبط (كالبطة فى السمن) وبطبوط وخنفر أو مخنفر وخنقور فيمكن القول إذن بأن قط العربية أعطت قطوس العامية.

اقراب وهو الخرج أو الجراب من القراب (لأن أداة التعريف بالبربرية هي الحمزة للمذكر والتاء المتصدرة أى في أول الكلمة والمتسكعة أى في آخرها).

٣ - ساط بمعنى نفخ ولعلها من ساط الفحم أى خط بعضه ببعض ليتقد كله إذا كانت النار لم تمس سوى جانب دون آخر والبادية تستعمل الكثير من ذلك كالمسوط للتحريك والنفخ وقد ورد فى (المعجم الوسيط) أن المسجر هو الخشبة التى تسوط بها الوقود فى التنور.

٧ – كفس بمعنى لطخ بسواد أو فضح، أصلها كفس أى اعوج، والتكفاس بالعامية الاعوجاج إلخ . . . وتحدث كرد على عن « عجائب اللهجات » (مجلة مجمع اللغة العربية ج . . . ص 128 سنة 1953) فقال :

«لعل الدخيل كان نادرا في أرض الأندلس لأن الأمويين توخوا الوحدة في

كل شيء» ، إلى أن قال: «وكانت اللهجة الأندلسية من أجمل اللهجات نقلها أهلها بعد الحلاء إلى البلاد التي نزلوها: مراكش والحزائر وتونس ومصر والشام ، ولعلها كانت لقربها من الفصحى أشبه بلهجات اليمن والحجاز ، والأندلس استعملت ألفاظا فصيحة ما استعملها العراق ومصر والشام».

ــ لاحظ فليش Fleisch في «المدخل لدراسة اللغات السامية» (ص. 101) أن لهجــة المثقفين العامية تقتبس من الفصحي المفردات اللغوية بكيفية خاصة ويعنى بذلك أنها لا تتقيد كثيرا بالأوزان والصيغ.

وإذا أردنا أن نبلور مدى تأثير لهجة مصر في المغرب وجب أن ننظر بين عاميتي القاهرة والرباط إذ التوافق ملحوظ في اللهجة العامية بين القاهرة والرباط عدا خلاف بسيط في الشكل مثل بات وباح يبات ويبوح بكسر فاء المضارع في القاهرة وبتسكينه في الرباط وقد نشرت مجلة (مجمع اللغة العربية ج 7 ص 319) تسعا وخمسين كلمة بصدد دراستها للهجة القاهرية ولاحظنا من بينها خسا وثلاثين لفظة مشتركة في المادة عدا الحلاف الشكلي المذكور) ومن أمثلة ذلك بخس يبخس بكسر الحاء في القاهرة وفتحها بالرباط ، وبدا يبدى (ق) ويبدا (ر) وبدر يبدر وبرق يبرق وبرم يبرم وبشر يبشر بضم عين الكلمة (ق) بدل فتحها (ر) وبطأ يبطئ بكسر الطاء أو فتحها (ر) وبل (ق) عوض بلل (ر) يضاف إلى ذلك تباين خفيف في النطق (ترقيقا وتفخيا وإمالة إلخ) مع المؤثرات اللغوية الحاصة كالتركية على نسق التأثير السرياني والنبطي في الشام وهنالك نورد مفردات تفاعلت خلال التاريخ في نطاق مه أثرات واحدة أو مختلفة:

أبو جعران : كنية الحعل بوجعران .

أبو على : الرجل اللطيف الكريم (مصر) وأبا علال فى المغرب كناية عن الفقر المدقع . اتسرق أى انسل خلسة من انسرق (المغرب) ويقال انسرافى (مصر). أعشارى أى عشرى نسبة إلى عشرة (مصر والمغرب).

إمتا أى متى (ويقال أيضا يمتى فى المغرب وميته بالإمالة فى الصعيد المصرى). انفضح بمعنى افتضح فى مصر ويحتفظ المغرب باللفظ الفصيح وهو افتضح لأن المغرب لا يستعمل صيغة انفعل إلا لمعنى المطاوعة.

انقرع (مصر) أى لزم حده من قرع فهو قرع إذا ارتدع ويقال فى المغرب اتقرع (بالقاف المعقوف).

أورعينيه (مصر) قلعهما أو عورهما ويقال خور عينيه بالمغرب ولعل الكلمةين من قاريقور قورا بمعنى العور .

أيس لغة في يئس وهي مستعملة في البلدين.

أيش بمعنى أى شيء خفف منه نص عليه ابن السيِّد في (شرح أدب الكاتب) وصرحوا بأنه سمح من العرب (شفاء الغليل ص 15)، (أيش)

باب الفتوح : أحد أبواب القاهرة وفاس .

بابوج : بابوش (كلمة فارسية) حذاء .

باس : قبل والبوس التقبيل (يقال بأنه فارسى معرب) (شفاء الغليل).

باسل : فلان باسل أو كلامه باسل أى ثقيل لا معنى له .

الباع : مقياس يمتد من طرف أصابع اليد إلى طرف أصابع الأخرى . وتقول العامة فى مصر والمغرب « فلان باعه طويل » أى له قدرة ونفوذ .

بتاع : هذا الشيُّ بتاع فلان أي متاعه أو في ملكه (متاع بالمغرب).

بحلق بعينيه أى حدق النظر وحملق.

برًّا أى فى الحارج ، ومنه برانى أى غريب وأجنبى .

البربر : لفظ يطلقه المصريون على سكان النوبة لبربرتهم أى كثرة كلامهم وجلبة لسانهم ويطلقه العرب فى المغرب على سكانه الأصليين لنفس السبب .

برطم: تكلم بكلام غير مفهوم (بركم في المغرب).

برمكى : معناه فى مصر فاقد الغيرة ذو أعمال جنسية شائنة أما فى المغرب فعناها الكريم نظراً لكون البرامكة كانوا فى عهدالرشيد موصوفين بدلك .

بريمة : مثقب ( لعلها مشتقة من الإيطالية barrena )

البزبوز: القصبة أو القضيب المحوف ويطلقه المغاربة على أنبوب الصنبور.

بسبس: دعوة الهر إلى الطعام، يقال له بس بس ( بفتح الباء فى المغرب وكسرها بمصر ) البشماط: المرادف العربي للبشماط هـو الكبنة أى الخبر اليابس ( المخصص ) البقساط فى ( مصر ) .

بشويش : (بفتح الباء فى المغرب) أى بتوَّدة وهدوء ، يقال (تكلم بشويش). البصارة : تصنع من الفول المطبوخ بماء وتوابل وبصل وسمن .

بصبص الكلب بذنبه حركه .

بطال : عاطل من العمل ، تعطل الأجمر فهو بطال .

بطنطة : ضريبة التجارة .

البعبع: ما نخوف به الصبيان (بعو بالمغرب).

البعصوص : أى العظم الصغـــير الذى بين إليتى الإنسان ويستعمل عامة المغرب الكلمة الفصحي .

بعيد : يقال هو البعيد أى الأجنى .

بغل: فلان بغل أى غبى ، ومن العادات المشتركة بين مصر والمغرب أن البغلة إذا حملت وولدت فهذا دليل على انتهاء عمر اللسيا .

البقال : حسب القاموس ، بمعنى بياع الأطعمة عامية والصحيح البدال وقد ورد في فقه اللغة أن البقال بمعنى بائع البقول معربة عن الفارسية ( المغرب ومصر) .

بكرج: وعاء القهوة ويسمى فى المغرب بقرح ومقرج وهى كلمة تركية معناها غلاية.

البلغة : حذاء من جلد أصفر «ويظهر أن أصله من فاس فى المغرب لأنهم ينادون علمها البلغة الفاسية »(قاموس العادات الخ أحمد أمين ص 95).

بندير · آلة للطرب كالدف ولعل أصلها إسباني ( bandera )

بنديرة : العلم و هي إيطالية bandiera .

بهدله: أى احتقره واستخف به ( لطائف المنن للشعرانى ج 1 ص 175 ) البورى : سمك ينسب إلى قرية بساحل مصر قرب دمياط وذلك حسب ياقوت (شفاء الغليل ص 46 ) .

بوغاز : أى مضيق كلمة تركية عربيها الزقاق كغراب وهــو مجاز البحر مثل ما بين طنجة والجزيرة الخضراء (المغرب ومصر).

بونية : عربيها جمع الكف (القاموس ) وهي فرنسية الأصل (المغرب ومصر).

بياع : أى بائع مثل بياع الرؤوس ( عربيها الرأس ) وبياع الزجاج (عربيها الزجاجي ) ( مصر والمغرب ) .

تأفف : أى قلق وغضب فكأنه يقول لمن مخاطبه أف بك .

تبهر: أى عجب من أبهر أى جاء بالعجب وأصل انبهر تأثر بأشعة الشمس ووهجها وقد اقتبس العامة فى مصر نفس المعنى من كلمة عربية أخرى، وهى وهر فيقولون انوهر أى انبهر وعجب إذ الوهر توهج الشمس ، ويستعمل المغاربة أيضاً تفهر بالفاء .

التربيعة : مكان بالقاهرة تباع فيه البضاعات المغربية من بلغ وبطاطين ( أحمد أمين – قاموس العادات ص 96 ) وكذلك العنبر المحلول وعطر الورد والزهر ( ص 115 ) والتربيعه (بالتصغير) بتقديم الياء تفيد في المغرب نفس المعنى .

ترزى الخياط، وهو من الدرز أى الثوب بالفارسية وبنو درز الخياطون ويقال الدراز بالمغرب وهي من الطراز أى صاحب الطراز .

تعبان : أى متعب ولم يعرف عند العرب على ما يظهر (مصر والمغرب) .

تعنطز فلان : تكبر وتجنب الناس ، ويسمى المغاربة العبيد وأولاد الإماء العناطيز لأنهم يعيشون عادة معزولين عن الناس .

تفرج على لعبة : تفكه بالنظر إلمها .

تفرشح: جلس وفرج ما بين رجليه ويقال فى المغرب تفرشخ بالحاء بدل الحاء المهملة بمعنى جلس مادا رجليه (ولها فى المغرب معنى آخر حيث يقال تفرشخ البطيخ بمعنى تُكْسر) ، وتستعمل لفظتا فسخ وفشخ فى مصر بهذا المعنى .

تفنطز: كلمة يونانية معناها تريض phantasic وتوجد فى العامية المغربية وأعلمها اقتبست من الكلمة الفرنسية fantasic لألعاب الفروسية التي كانت تسمى قبل بالتبوريدة (أي اللعبة بالبارود).

تكابوا على الشيء : بمعنى ازدحموا عليه واشتهرت فى مصر خاصة اتكببوا ( بكسر الباء الأولى وتشديدها ) .

تكرع تجشا ويقال تبعج فى الشام ولعلها من تجرع الماء إذا بلعه فالجشاء من لوازم تجرع الماء.

تمسخر ومسخرة: فلان يتمسخر بك (بيتمسخر في مصر أي بهزأ بك)

تندة : مقتبسة من Tente الفرنسية بمعنى ظلة أو خباء وعربيها الزفل وهو حسب القاموس ظلة تتخذ فوق السطوح تتى من حر البحر ونداه .

تنهد أى تنفس الصعداء وعربها تنفس وزفر ٦

جاب الشيء: جاء به .

جاحم أى دفع نفسه وسط آخرين وقد لاحظ الدكتور أحمد عيسى فى محكمه أنها من الحجيم ويظهر أنها من زاحم مزاحمة وزحاماً بمعنى مدافعة الناس .

جرجر: ى جر وجذب ويقال بأنها سريانية الأصل وقد اقتبسها المغاربة من العربية الفصحى لا من السريانية التي لم تؤثر في العامية المغربية نظرراً لانعدام كل صلة بين المغاربة والسريانيين تاريخياً .

الجعيدى : الجعد من الرجال المجتمع المتداخل المدمج ويطلق فى مصر على من قل ذوقه وكيا سته ، وفى المغرب على الضعيف البنية كأن أجزاء جسمه تندمج فى بعضها .

جلبية : جلباب أو قميص ( جلابية بالمغرب ) .

جليطة : بتسكين اللام في مصر وتشديدها في المغرب معنـــاها الخلط وعدم الإتقـــان تقول فلان جليط عمله إذا لم يتقنه ( جلط في المغرب ومنها الإتباع المغربي : خلـّط جلـّط ) .

جوانی: برانی.

الحوخ: نوع من النسيج والجوخة كلمة فارسية معناها الكساء من الصوف.

الجوق : فرقة تقوم بعمل واحد كالجوق الموسيقي ويقال بأنها تركية الأصل.

حاف : خبز حاف أى من غبر إدام .

حب الرشاد : عربيها الحرف ( المخصص ) ويستعمل عامة المغرب الكلمتين وخاصة الحرز ف .

الحجاب: الحرز اشتهر باستعاله المصريون ويعمله المغاربة للتحصن ويطلق عليه فى كل من المغرب ومصر لفظ الحرز .

الحرقة ما يجده الإنسان عندما يطعم شيئاً محرقاً أى حاراً أو دسما يثير نوعاً من التخمة في معدته .

الحريرة : دقيق يطبخ بلبن أو دسم (القاموس) (مصر والمغرب).

الحريف: الزبون وحريفك معاملتك فى حرفتك والزبون مولد (القاموس)، وتستعمل عامة مصر لفظة زبون المولدة وعامة المغرب كلمة حريف . . .

الحشيش : الكيف القديم ، ولعل منه اسم الحشاشين أى القرامطة شرابى الحشيش . حط بمعنى وضع اشتهرت فى عامية مصر والمغرب وتستعمل فى الفصحى فى مثل العبارة التالية : حط الله عنه الوزر أى وضعه عنه .

الحفا: عدم لبس شي في الرجل.

حمص القهوة : قلاها على النار وهي عربية حسب الأزهري (حب مجمص أي مقلو ) .

حواثج : ما يلزم الإنسان من ملابس وغيرها . .

الخازوق: الخشبة كانت تستعمل قديماً لإعدام المجرمين وهي من الخزق أى الطعن بالرمح ، وقد دخلت إلى مصر عن طريق البركية ولا ندرى كيف تسربت إلى المغرب؟ فهل تم ذلك فى عهد السعديين بسبب تسرب العنساصر التركية إلى المغرب أم عن طريق التجار المغاربة الذين استقر منهم عدة آلاف بمصر ولا سيما فى عهد العلويين ؟

خربشه : خدشه و خمشه .

خربق عمله : أفسده (تستبدل العامة في مصر بالقاف الألف فتقول خربأ) .

خرخش : أى صوت وتستعمل بالمغرب لصوت الآلة وفى مصر لأزيز الصدر .

خردة : قطع الحديد المستعمل وهي كلمة فارسية مقتبسة من الحرثي َ الفصحي على ما يظهر .

الحس : بقل عريض الورق يوكل نيئا (مصر والمغرب).

خلاه : خلاه في المحل أي تركه يقال : خله في المحل أي اتركه حتى تعود إليه .

خمسة وخميسة : عبارة عن كف فيها خمسة أصابع يزعمون أنها تدفع العين ( أحمد أمين — قاموس 195 ) وقد عرفت فى افريقيا الشمالية منذ عهد القرطاجيين وتوجد صورة لها فى (متحف باردو) بتونس ويقال فى المغرب خمسة لخماس بدل خمسة وخميسة فى مصر ويسميها الفرنسيون يد فاطمة.

الحنفسة : أى غير الجميلة وفى المثل المصرى« الخنفسة عند أمها عروسة ، ويقابله المثل المغربي : (كل خنفوش عند مو غزال ) (كل خنفسة لدىأمها غزالة )

الحوا : بكسرالخاء (وتسكينها بالمغرب أى الفراغ · يقال : شربت على الخوا أى على الريق والخواء فراغ المعدة من الطعام .

خواجه: كانت تطاق فى الأصل على الأعيان والتجـار ثم أطاقت على الأجنبى بمصر ولكن المغرب احتفظ بمعناها الأصيل وهى لفظة فارسية معناها سيد (مصر والمغرب والشام) بم

خوخ الفاكهة: فهي مخوخة أي فارغة القلب لا لب فيها.

الحوخة : تطاق خالباً على الباب الصغير في قلب الباب الكبير وعربتها حسبالقاموس هو الخادعة .

الدادة : المربية ، ودادا كلمة فارسية معناها خادم ومربية .

دحدح فلان : مشى على مهل أو تقارب خطوه مع سرعة ، والدحداح فى المغرب القصير وتلك هى صفة سير كل من قصر جسمه.

درابزين : الحاجز الحامى في السطح أو الدرج (دربوز بالمغرب) .

دريكة : الطبل الصغير وهي فارسية عربيها الكوبة التي أشار إليها صاحب القاموس . الدرفة : درفة الباب أى مصراعها وهو من الدفة بمعنى الحنب ويستعمل العامة في المغرب لفظة بدل دفة درفة في مصر .

درويش : فقير كلمة فارسية (البرهان الجامع) (مصروالمغرب).

الدشيش : دشيش الفول طحينه وهي من جش الحب إذا دقه ويقال الدشيشة في المغرب ( الطحمن المدقوق ) .

دغرى : مشى الرجل دغرى أى قدماً لا يلوى على شى ويقال بأنها من طغرو الفارسية بمعنى مستقيم أو طوغرى التركية .

الدمغة : الطابع والتنبر ويقال أيضاً التمغة بالمغرب وهي فارسية ( من التمغ أو الطمغ ) .

دندن : غنى بصوت أو آلة موسيقية .

دهست السيارة الرجل : أى داسته ودعسته وتستعمل العامة بالمغرب معس بهذا المعنى مستبدلة الدال ميا :

الدوار : معروف في ريف مصر بمعنى مكان يضم عناصر اجتماعية كالأمير والمدير والمعلم وغيرهم فهى نواة حضرية وأصلها فارسى (داوار) وهي بمعى القرية بالمغرب. رأس مشعنن : أي منتفش الشعر أشعت .

الرزمة من الثياب ما شد في ثوب و احد .

رغرغت عينه بالدمع : أي اغرورقت (غرغرت بالمغرب) .

الرقاق: الخبز الرقيق واحدتها رقاقة (رقاقة بالمغرب).

الرقعة: عربية معناها البطاقة استعبرت لرقعة الشطرنج وهى دخيلة حسب (شفاء الغليل) ومن أدواتها المعروفة كذلك فى عامية مصر والمغرب البيدق والرخ والفرز والفرس والشاه.

الزريبة : المكان الذي تنام فيه البهائم وهي فصحى .

زعا: صاح من الزعق (زعق بالمغرب).

زعلوك: أى صعلوك وقد ورد زعلوك بضم الزاى بمعنى القصير المجتمع العضل ويطلق بالمغرب خاصة على شديد المراس وصعب الطبع ، (مصر والمغرب).

زغرتت النساء فى الأفراح : من الزغردة وهى هدير الفحل يخرج من حلقه فاستعير منه صوت النساء يتردد بين ألسنتهن وأصابعهن .

زفر : ريحة زفرة أى منتنة وهي رائحة بعض الأطعمة كاللحم والحبن وهو من الذفر أى شدة رائحة الطيب أو النتن .

زلاً : أى زلق (زلق بالمغرب).

الزلط : يقول المصريون فلان رأسه زلط لا شعر فيه، وفى الحزائر : « فلان أزلط من فار الحامع » وهو المدلول المغربي للزلط بمعنى الفقر .

الزمت : شدة الحر ووقوف الربيح وهي من زمته إذا خنقه .

زنبيل : وعاء من خوص وهو المعنى العربى الأصيل ويطلق فى المغرب خاصة على وعاء من كاس .

الزواق : النقش بالألوان و هو من الزاووق أي الزئبق ويسمى الزئبق بالمغربالزواق .

السبوع : اليوم السابع من ولادة الطفل والسبوع لغة في الأسبوع .

السبيل : صهريج يخزن فيه الماء لشرب الناس في قارعة الطريق ولعله من السبل بحركتين أي المطر الهاطل والسبيل أي الطريق.

ستف : رتب و هي من صففه أو صفصفه فاصطف و هو مصطف (مستف).

سطل : بمعنى بقرج ولكن له عروة خاصة وهو ستل بالفارسية ( situla ) باللاتينية السقاء والسقا : موزع الماء على البيوت (مصر) وهوالمسمى القراب بالمغرب لحمله القربة على ظهره ، والقربة هى السقاء (بكسر السين ) . : }

سلك الباب : سدها ويقال فى المغرب أيضاً سكرها وهى سريانية وفى مصر سنكر بزيادة النون .

السميد : لون من ألوان الدقيق وهو معرب عن الفارسية (بينقه اللغة) واستعمله الحريرى في مقاماته ، ويقال السميد بالمغرب والسميط بمصراً.

السوة : ( بكسر السين في مصر وفتحها في المغرب )أسفل البطن وهي من السواة بمعنى الفرج ولكنها أطلقت خاصة على الدبر .

سيا الأرض : غسلها (سيق بالمغرب) وهي من صيا رأسه إذا غسله فلم ينقه ( متن اللغة ) :

السيفون : مجرى خاص للماء أصله siphon (مصروالمغرب).

شاف : أي تطاول ونظر .

شألب : أى سقلب بمعنى صرع وأصلها قلب، وهي شائعة أيضاً في الشام (شقلب بالمغرب) :

الشايط : الطعام الذي يحترق على النار فيسوء طعمه وتفسد رائحته فبرمى ، والشايط في المغرب هو كل ما يرمى .

الشربات : الماء يذاب فيه السكر مع ماء الورد للمناسبات المفرحة .

الشربة : الحساء الذي يقدم قبل الطعام ومقابلها التركي جوربا .

شرشر الماء: أي خر بمعنى اشتد سيله .

شرمط: مزق (اشرمط في مصر) وذكر الدكتور أحمد عيسي في « المحكم في أصول الكلمات العامية » أنه من أثر نمط السقاء إذا انفتح والإثر نماط اطمحرار السقاء إذا راب ورغا فني ذلك معنى التمزق » ويظهر لى أن أصل شرمط شرم فهو أشرم إذا انشق وتمزق وتشرم أى تمزق وأصل تشرمط تشرمت (تاء التأنيث). وقد تكون من الشرط بمعنى الشق فتكون الميم زائدة.

شقافة : أى شظية الخزف والشقف الخزف المكسر (شقفة بتسكين القاف فى المغرب) .

الشكال أي رباط العفال للفرس ولعلها فارسية دخيلة في الفصحي .

شكم الدابة: شد فمها بالشكيمة.

الشنطة : الوعاء من الجلد تحفظ فيه الملابس (ويطلق فى المغرب على الحقيبة ) وأصلها تركى على ما يظهر (جنته) .

شوشة : شعر قمة الرأس ومعناها بالسريانية كبة القطن وتطلق في المغرب على أزرار الحرير السوداء المتدلية من الطربوش.

شوية : أعطني شوية أي شيئاً يسراً .

الشياط: رائحة الاحتراق.

الشيت : نوع من القاش (أصلها هندي).

الشين : علامة النفى فى اللهجتين مثلا : فلان ماجاش أى لم يأت (أصلها لم يأت شيئاً شيئ ) وما كلتش أى لم آكل شيئاً وأخذتش حاجه أى هل أخدت شيئاً (وأضيفت حاجة لزيادة البيان).

صرصع : صاح بصوت عال وهي من فرفر وتستبدل العن إحاء إبالمغرب فيقال صرصح .

صنارة: حديدة الصيد:

صنايعي : نسبة إلى الجمع وهــو صنائع ( على خلاف القاعدة الغالبة) وجمعه صنايعية بمصر والمغرب .

صينية : طبق بجهز فيه الطعام ويطلق فى المغرب على طبـــق من نحاس تصف فيه كوُّوس الشراب وهو منسوب منذ العهد الحاهلي إلى الصين التي يستورد منها .

طابور : صف من العساكر (التابور تركية) 🚉

طاجن : وعاء للطبخ (كلمة يونانية) .

الطار : محرف عن إطار الأعجمية وعربيه الدف وقد دخل فى عامية أمصر والمغرب وغيرهما (ويقول عامة المغرب طر).

طاقة: كوة .

طاقية : ما يلبس على الرأس ولعلها مشتقة من تقية أى وقاية الرأس من الحر والقر.

طبطب على الولد: ربته.

طربوش: قبعة تركية (سربوش بمعنى غطاء الرأس كلمة فارسية ( . أشار إليها ابن دحيــة فى تفسير حديث «يلبسون الشعر» أى السرابيش.

طز: كلمة يقولها الإنسان إذا شاهد شيئا رديئا أو قبيحا، فتكون بمعنى السخرية (دز بالفارسية وطنز بالتركية وقد عربت).

الطقس : حال الحو من حر أو برد .

طنجرة : وعاء للقلى أو الطبخ ( تنجرة أو طنجرة تركيتان ) والطنجير بالمغرب معناه الطنجرة الكبرى .

عاقر الرجل: بذل جهده ليقوم بعمل (تعافر بالمغرب).

عبد اللاوى : نسبة إلى عبد الله ومنه البطيخ العبد لاوى .

عربية أو عربة: عاميتان مرادفهما العربي عجلة أوأطلق على مركب ذي عجل تجره الخيل. والعربية هي الشائعة عند عامة مصر والمغرب."

عرقان : إنصيحة بمعنى عرق (المصباح) يقال عرقان في مصر والمغرب.

العرقسوس : عرق نباتى حلو متص .

عيان: مريض ومدلوله الأصيل في الفصحي من الإعياء في الأمر والمشي لا في المرض (القاموس) (مصر والمغرب).

عيط : نادى ، والعيطة في المغرب نوع من السماع يضرب فيه على الدفوف .

العينة : النموذج من السلع ( العينة عنسكين الياء في المغرب ) .

غامتي : لون أسود غامض أي شديد السواد ومقابله فاتح إذا خف لونه .

غرقان في الدين : أي غريق فيه محيث لا يستطيع أداءه .

الغريبة : نوع من الكعلث يصنع من دقيق وسمن وسكرويكثر فيه السمن ( أحمد امن ص 299 ) .

فتافيت : ما تبقى من قطع الخبز على المائدة من فته إذا دقه ( فتايت بالمغر ب ) .

الفدان: وحدة المقاييس المصرية أو الممرات وهو لفظ نبطى (شفاء الغليل) ويطلق الفدان بالمغرب على الحقل الزراعي .

الفرت : (بكسر الفاء) الكرش وأصله الفرث ( وهو بفتح الفاء في المغرب ) :

فرتك : قطع ومزق مثل الذر .

فرجية : ما يلبسه العلماء فوق ملابسهم ويقال بأن أصلها يونانى وأن الأتراك اقتبسوها وتطلق فى المغرب على لباس يجعل فوق الثياب للرجال والنساء وهو منفرج من الأمام لذلك لا يبعد أن يكون أصلها عربيا .

فرحان : فرح ( القاموس ) يقال فرحان بمصر و المغرب .

فرم: أى قطع وكسر وهى سريانيةالأصل على ما يقال ولعلها دخلت إلى المغرب عن طريق الفصحى نظرا لانعدام التأثيرات السريانية فى اللهجة المغربية ، وهى تطلق فى المغرب على الكسر الحزئى كفرم الأسنان أو الكأس.

فش : أى فتح ويقال فى المغرب فش الوطب أى أفرغه من الهواء وفى المثل فشه فش الوطب أى أزال نفخته وكبرياءه .

الفشار: الكذاب المغالي في كلامه.

فقس الطائر البيضة : فضخها .

الفقى: ( بالهمزة وكسر الفاء ) الفقيه .

الفلقة : الآلة تمسك بها الأقدام فى الكتاب لضرب الصبيان ويقال بأنها يونانية اقتبس منها الفرنسيون palanque .

فلوكة : سفينة صغيرة وهي من الفلك أى المركب .

فلصو: أى زيف، وزائف درهم فلصو أى زائف وأصلها إسبانى( falso)أو إنجليزى ( false ) رمصر وشمال المغرب ) و يمكن مقارنتها بكلمة فلس وإفلاس العربية .

فميلية : أسرة وعاميتها عائلة بمصر والمغرب وهي من اللفظ الفرنسي famillo

الفنطزية: نوع مناللعب بالبارود على صهوة الخيل وهي يونانية أخذ منها العربيونfantazia قارب: سفينة صغيرة وهي يونانية على ما قيل عربت .

القراع : مرض جلد الرأس وأصله القرع بحركتين أى بنر يخرج بالرأس ( القرعة بتسكين الراء في المغرب ) .

قر نص من البرد: تبقض ، ويقال فى المغرب حنية مقر نصة أو مقر بصة بالباء أى متقبضة النقش والترخيم .

القرينة : الحنية تكون مع الشخص .

القصرية : الوعاء يتبول فيه ولعلها من اللاتينية gastrum ومعناها إناء مجوف وتطلق في المغرب على وعاء مجوف لعجن الخيز .

قطع اللبن أو ابن قاطع : بمعنى حامض (وانقطع الحليب فى المغرب أو تقطع أى لم يصلح لأن يغلى أو يروب نظراً لعدم طراوته ، ولعلها من قطع الحمرة بالماء مزجها (متن اللغة).

القفطان : من الملابس الحاصة بالرجال فى مصر ويلبسها حتى النساء بالمغرب وأصالها قفتان التركية المقتبسة هي أيضا من خفتان الفارسية .

قفقف من البرد : ارتعش وهي فصيحة تستعمل في مصر والمغرب .

قلع ملابسه: أى خلعها وهى بحركتين فى مصر إلا أنها مشددة اللام بالمغرب حيث تستعمل بمعنى الانتزاع كقلع الأسنان أو تقليع الحجارة من الأرض وهو معنى فصيح. القهاوى: المقاهى.

قورمة : مأخوذة من قاورمة التركية وهي لحم يطبخ بالبصل ( المغربومصر ) .

كاكبى: تقول كاكت الدجاجة أى صوتت عند البيض وأصلها قاقت وتستعمل العامة بالمغرب هذا اللفظ فتقول : الدجاجة تقاقى .

كانى مانى : يقال بأنها تركية ومعناها كيت وكيت بمعنى الإكثار من الكلام عن طريق التلميح والكناية ويقول العامة فى المغرب كيني ميني .

وأكد الدكتور أحمد أمين بأنهما كلمتان قبطيتان فكانى معناها السمن والثانية العسل وهى في الأصل خلط السمن بالعسل ثم استعمل فى خلط صحيح الكلام بفاسده ثم فى الكلام غير المفهوم ( قاموس العادات الخ ص 333 ) .

كاوح أو أوح : في مصر من كافح أى قاتل وناضل وتستعمل في المغرب المكابرة وتروج عند عامة المغرب كلمة كافح الفصحي في نفس المعنى .

الكباب : قطع صغيرة من اللحم تشوى فى السفافيد ، ويظن ياقوت أنه فارسى عربه المولدون (شفاء الغليل ص 174 ) .

كح : سمل (كحكح بالمغرب) وهي ترديد للمحاكاة أو على نسق جرجر بدل جر .

كرنذال : مسخرة أصلهافرئسي Carnaval (مصر والمغرب).

الكسكس : طعام معروف بالمغرب خاصة يكس أى يدق من القمح فهو مكسوس ومكسكس ويسمى الكسكس بالمغرب .

كش كش : بكسر الكاف زجر الكلب ونحوه و هو في المغرب بضم الكاف .

الكفتة: (بضم الكاف فى مصر وفتحها بالمغرب) اللحم المهرم أى المقطع قطعا صغارا ويقال فى عامية مصر والشام المفروم) ويقال بأن اللفظ فارسى دخل إلى البركية ومنها إلى بعض العاميات العربية كالمصرية والمغربية .

كني القدر: أي قلبها (كفحها بالمغرب).

الكمنجة : بمعنى الرباب معرب حسب «شفاء الغليل» .

الكوارع: الكراع مستدق الساق عنا. البقر والغيم وجمعه أكراع وأكارع وتجمعه العامة بمصر والمغرب علىكوارع .

كورجة : باع كورجة أى بلا وزن ولا كيل ولا عد وهي تركية معناها العمى ووجه الشبه ظاهر بين هذه الآفة والبيع الأعمى بدون تبصر .

الكيب: في مصر هو الحصير من ألياف البردى وهي من اللفظة التركية كيب ومعناها غطاء وتستعملها العامة في المغرب ( بالباء والميم ) بمعنى غطاء من خشب يجعل فوق الدكاكين على نسق الإفريز والاستعمال المغربي أقرب إلى الأصل التركبي .

الكوشة : موقد الحمام وعربها الأتون ، وتستعمل الكوشة عنديٌّ عامة مصر والمغرب خاصة لأتون الآجر وهو بيت يطبخ فيه الآجر .

كومبائية : شركة ( (Campagnie ) ( مصر والمغرب ) .

الكيف : بعض أنواع التبغ (يقالله في مصر حسن كيف ) .

لبارح=البارحة : أى الليلة الماضية ويقال فى مصر إمبارح باستبدال أم من أل على لغة حمير لقوله عليه السلام ليس من امبر امصيام فى امسفر .

اللبخة : دواءكالمرهم يوضع حارا أو باردا فوق العضو الألم ( اللبخة ) .

الألثغ : من فى اسانه عسر فى نطق بعض الحروفكإبدال الراء غينا بوجه خاص (وهو كثير بفاس) وتقول العامة بمصر الذغ بإبدال الثاء ذالا . ن

له الرجل فى الأكل : أى ازدرد اللقم الكبرى بدون مضغ و تستعمل فى المغر بخاصة للتعبير عن إظهار التائيف فى الطعام ولفظه لهف جارية أيضا بهذا المعنى فى البلدين .

ليلة الحنة : هي إلى تسبق عادة الزواج وللحام والحناء فيها أهمية وليلة الدخلة الزفاف والبناء.

مبلم ( بكسر الميم في مصر وبتسكينها في المغرب ) أي ساكت لا ينبس ببنت شفة .

المتختخ : أي المسترخي من كثرة الماء ( بكسر المم في مصر و بتسكيمها في المغرب ) :

المترد: وعاء اللمن والثريد وأصله المثرد.

· المخروع : ضعيف لا يقدر على العمل .

نخطوف : لون نخطوف أى أصفر .

مخوّخ : فارغ اللب .

مدغمس : عين مدغمسة أى ضعيفة البصر يستعمل عامة المغرب خاصة مدعمش بالعين المهملة ) .

مزتجر : أي يعلوه الصدأ أو الزنجار .

مسوكر : جواب مسوجر أو مسوكر أى مؤمن عليه أو مضمون ( assicurase )

المضربة النجاد: المخيطة بالقطن (المصباح) (يقال مضربية في مصر).

المعجون : خليط لتخدير الأعصاب .

الملابطة: المصارعة (الملاكطة بالمغرب).

ملط في مصر وأملط في المغرب : إأى أملط لا شعر على جسده .

الميت : يتقارب المثلان المصرى والمغربي « الضرب فى الميت حرام » (مصر) « البكاء على الميت خسارة » ( المغرب ) .

الميضة: المرحاض،

نخشوش (بالنون فى مصر) وتخشوش ((بالتاء فى المغرب) إذا دخل الماء فى خيشومه فأثار قلقه واضطرابه.

نش الذباب: أي طرده :

نغز : أى حرض ونغزه بإبرة أى وخزه وفى الفصحى نخس :

نقر: (نكر فى المغرب) بالكاف المفخم أى أكثر من الكلام المؤلف. نكر عليه أى لمزه بالكلام المؤلم عليه أي المؤلم عليه المؤلم على المؤلم على المؤلم عليه المؤلم عليه المؤلم على المؤلم على المؤلم على المؤلم عليه المؤلم على المؤلم

744

فى للطفل لإغرائه بالنوم ويسمى غناء الأطفال بالتركية نينى والمهد بالفارسية

نانو :

نونو : الطفل الحديث الولادة (مصر) وهو من الكلمة الفارسية نو ويقال فى المغرب نينو لكل جديد فى لغة الأطفال .

نينة : معناها أم جدة وأصلها ننة الفارسية وقد اقتبسها الأتراك ثم العرب ويستعمل عامة المغرب نانة (الى ترخم نه) وكثيرا ما يصف المغاربة الحدة بـ : « حنينة » فيقولون جدتى الحنينة ولا يبعد أن تكون نينة مرخمة عنها بحذف الحرف الأول على غير قياس تسهيلا .

هبهب الكلب نبع .

هـ عزب ويقال عزباء(الأزهرى) وتستعمل فى المغرب خاصة بمعنى الأرملة وهى من وتحالة الفصحي .

هطـّل فلان ( بتشديد الطاء في مصر وتخفيفها في المغرب ) : استرخي ، .

الهمج : الطبقات الوضيعة من الناس ، وأصله البعوض فى العربية ، ثم أطلق على كل رذيل من القوم .

هيه : ترد زجرا للطفل إذا استعملت ياؤها ممدودة ، هاه : هي كلمة وعيد حتى للكبار عمي حدار حدار .

الوحش ( بفتح الواو في المغرب وكسرها في مصر ) أي الرذيل من الناس .

ورديان: أى الحارس، أصلها (gardiano) الإيطالية أو (garabien) الفرنسية و (warden) بالإنجليزية وقد اشتق منها المصريون والمغاربة الوردية واستعمل عامة المغرب كلمة وردن للتدليل على عمل حراس الحمارك.

يوغورت: اللبن الرائب في التركية ، وقددخلت إلى المغرب أخيراً عن طريق الكلمة الفرنسية ) . yogourt .

الاستاذ عبد العزيز بنعبد الله عضو المجمع من المغرب



## العجران العربية وتوحيداً من العلمي العجمان العربية وتوحيداً من العلمي للدكت وريوسف زالدبن

#### مقسدمة:

ترددت كثيرا في الكتابة في هذا الموضوع لصعوبة الإحاطة التامة به فطبيعته المتحركة تحول دون الإحصاء التام. فعذرة إذا كانت خطوط البحث عامة. لأن الغاية هي إثارة الموضوع وإبراز هدفه الأول. ومن الاستقراء العام نجد أن حركة وضع المصطلحات الحادة في المؤسسات العامية المستمرة ، يزحمها بالمناكب القوية العريضة ، العمل التجارى في إصدار المعجات بشكل واسع ونشرها دون رقابة علمية حتى غطت على ما تخرجه المجامع والمؤسسات العلمية وتفوقت علمها بالكثرة وجمال الإخراج وإتقان الأغلفة والإغراء اننسي في الزينة الحارجمة .

ولم يقف العمل التجارى عند هذا الحد إنما تجرأ ناشر على تزوير جزء ألصقه بلسان العرب جمع فيه المصطلحات العلمية التى وضعت فى المجامع لم يسمع بها ابن منظور ولا عصر ابن منظور ، ورغم فائدة هذا الحمع ، فينبغى مراقبة مثل هذه الحركة قبل أن تستفحل ويصبح الفهروز ابادى والزمخشرى والفر اهيدى من مؤلنى القرن العشرين .

#### المظلح:

يوضع المصطلح باتفاق جماعة على معنى محدد لعلم أو فن أو فكر أو تيار فلسنى أو ظاهرة في الأدب والعلم والفن والفلسفة ، أو جانب منه ، أو جزء لتسهيل الفهم وتحديد الدلالة . وقد ورد في (الوسيط) بأقرب معنى وأقصره بأنه (اتفاق طائفة على شيء مخصوص ، ولكل علم اصطلاحاته).

<sup>(</sup>١) قدم في مؤتمر مجمع اللغة العربية في القاهرة في ٢١ جادي الأولى ١٤٠٤ ه الموافق ٢٣ شباط ١٩٨٤م.

#### الحضارة الأوربية:

غمرتنا الحضارة الحديثة التي جاءت من الغرب بأنواع شي من المخترعات والفلسفات التي لا يمكن أن تتوقف ، وزخت العلوم الحديدة والتقنية المتطورة والآراء المتصارعة على عالمنا العربي بما لم نسمع به من قبل، ولم يسمع حتى أبناؤها بها من قبل هذاالقرن. وغمر اللغة العربية طوفان من المصطلحات المتناقضة والأطر الفكرية الغربية في الكتب والمجلات ووسائل الإعلام المختلفة التي ترجمت إلى اللغة العربية.

#### دور المجامع 🖔

وقد حاولت مجامعنا بجاهدة – تقريب وجهات النظر المتباعدة عندما عقدت اجتماعين لها في بغداد والقاهرة ، وكانت تريد الاجتماعات دورية لإنجاز مهمتها العلمية ، غير أن الأمور الخارجة على إرادة العلم حالت دون الاستمرار فيها ، والاستفادة المرجوة من لقاء أصحاب الشأن والانتفاع بجهود المجامع .

ومع ذلك فقد كنا فى المجمع العلمى العراقى ، ندرس المصطلحات التى تم وضعها فى مجمع اللغة العربية فى القاهرة و دمشق و ننتفع بما وضع من المصطلحات الجديدة التى كانت تعرض على اللجان (١٦).

#### المنظمة العربية:

وقد حاولت المنظمة العربية للثقافة والعلوم عدة محاولات جادة فى هذا السبيل ، كما عقد المحلس الأعلى لرعاية الآداب والعلوم والفنون اجتماعات فى تونس ودمشق والقاهرة لكن حالت دون استكمالهذه الاجتماعات الظروف والعوائق المعروفة، ووقفت أمام فكرة توحيد المصطلح وحدت خطواته التى يرجوها المخلصون ٢٦٠.

وعلى عطية وجلال محمد صالح وأحمد سوسة رحمه الله ، إضافة إلى خبراء يختارهم المجمع من ذوى الاختصاص فى

<sup>(</sup>۱) يمكن ملاحظة ذلك في المصطلحات التي وضعها المجمعيون في بغداد في الفيزياء وعلم الأحياء والهندسة المدنية والري والبزل وعلم الغابات وعلم النفس والأمراض العقلية ، ومن أعضاء هذه اللجان كما وردت في (مصطلحات علمية ) المطبوعة في مطبعة المجمع العلمي العراق سنة ١٩٨٢ الأساتذة السادة أعضاء المجمع العاملون أحمدعبدالستار المجواري وعبد العزيز البسام ومحمود الجليلي وعبد اللطيف البدري وتجيب خروفة واللواء محمود شيت خطاب وحسن الكتافي ويوسف عز الدين ومحمد تتي الحكيم وجميل الملائكة وأحمد ناجي القيبي وجوامير مجيد سايم وفخري الدباغ

العلوم التى يضع مصطلحاتها . وضع المقدمة الدكتور صالح أحمد العلى .

(٢) هناك مشاريع أخرى للمعاجم تلك التي نشرت فى تونس فى الرياضيات والكيمياء والفيزياء ونذكر مؤتمر الجزائر الذي عقد فى ٢٩ ١٩ الموجيد المصطلحات ومؤتمر ==

إن كثرة الجامعات – بما فيها من خير – وزيادة عدد المتعلمين الذين يعرفون اللغات الأجنبية وانتشار المجامع زاد فى تفرق الكلمة وتناقض المصطلح فمن الضرورى القيام بعملية تنسيق جادة وتنظيم مستمر بين المؤسسات العلمية فى الوطن العربي.

#### التمريب في القديم:

عندما بدأ التعريب فى العصر العباسى فى بغداد ، كانت المصطلحات موحدة لأن مصدرها واحد هو بيت الحكمة وقد اعتمدت البلاد الإسلامية عليها وبالرغم من أن البداية لم تكن تلائم الذوق العربى الأصيل بدخول كلمات أجنبية فى الترجمة مثل (ارثماطبقى) للحساب (وجو مطريا) للهندسة و (وبويطيقا) للشعر وغيرها مما هو معروف ، وقد تبدلت هذه الألفاظ وصقلت لما أشرف الأدباء وأصحاب الذوق العربى الأصيل على الترجمة فقد احتوى المترجم الأديب المعنى وفهمه وصبه فى الذوق العربى ومن الأمثلة ما صنعه ثابت بن قرة فى كتابى (اقليدس) و (الحسطى).

#### التعريب في الحديث :

وأستميح سادتى عذرا إن ذكرت بداية وضع المصطلح الحديث التى ما تزال آثارها واضعة فى لغة العلوم والفنون والآداب فى مصر عندما أرسل محمد على باشا بعوثه إلى الغرب. فقد كانت هذه البعثات رائدة فى عملها برياسة رفاعة رافع الطهطاوى . . فقد فرض على جميع الأعضاء بعد عودتهم الاهتمام بالتعريب والترجمة .

فقد درست مجلة (يعسوب الطب)(١) الصادرة ما بين على ١٢٨٥ه و ١٢٨٦هـ و و (روضة المدارس) التي أملك نسخة مصورة منها (٢) وقلبت كتبا ترجمت إلى اللغة العربية في مختلف العلوم والفنون ، فوجدت جهدا كبيرا ودقة واضحة في الترجمة ووضع المصطلح تشابه حركة الترجمة الأولى التي قامت في بغداد . ومن هذه الكتب (٣) .

<sup>=</sup> تعريب التعليم العالى في الوطن العربي الذي عقد في بغداد سنة ١٩٧٨. وبعد المؤتمر ألز مت الحاممات والمؤسسات التربوية بالبدء في التعريب في الصفوف الأولى ، وبدأ التعريب في كلبتي الطب وطب الأسنان سنة ١٩٨٠ – ١٩٨١ الجامعية إضافة إلى تدريس مادة علمية باللغة الأجنبية في كل سنة دراسية . وأسس لهذا الغرض مركز للتدريب لتنظيم عملية التعربب وتنسيق المصطلحات وشارك في المؤتمر أعضاء من المجمع العلمي العراقي العاملين هم جميل الملائكة ومحمود الحليلي ومحمود شيت خطاب وعبد الرازق محى الدين ويوسف عز الدين وفخرى الدباغ وأسهموا في بحوث المؤتمر ودراساته وتوصياته .

<sup>(</sup>١) لا تماك دار الكتب أعدادا كاملة للمجلة.

<sup>(</sup> ۲ ) كتب الزميل الشاعرالكبير محمد عبد الغنى-حسن دراسة ممتازة عن ( روضة المدارس) ونشرت بالحيثه العامة للكتاب في القاهرة .

<sup>(</sup>٣) تركت العناوين والتعليقات بأسلوبها واكرتها.

- ١ حقائق الأخبار في أو صاف البحار . تأليف على باشا مبارك .
- ٢ الصحة التامة و المنحة العامة .
   الأمراض الباطنية بالمدرسة الطبية محمد بدر أفندى .
  - ٣ ٢ ثار الأنكار ومنثور الأزهار تأليف عبد الله بك فكرى .
- خالمباحث البينات فيما يتعلق بالنبات. تأليف الحاذق الماهر ذى الفضل الباهر أحمد أفندى ندا مدرس المواليد الثلاثة بالمدرسة الطبية.
  - الأزهار البديعة ى علم الطبيعة . تأليف مسيو بيرون معلم الكيمياء بمدرسة الطب . جمعه من كتب الفن الفرنساوية وترجمه يوحنا عنجورى المدعو بحنين مع مساعدة المؤلف المذكور لمعرفته بالعربية وصححه الشيخ يونس الواعظ المفصح .
  - ٦ أحسن الأغراض فى التشخيص ومعالجة الأمراض .
     تأليف محمد التونسي محرر كتب الطب، قابله مع جامعه محمد شافعي الحكيم الماهر .
  - حسن الصنيعة في علم الطبيعة . لمدرسه على أفندى عزة أحد خواجات العلوم الرياضية ممدرسة المهند سخانة الخديوية .

### ٨ – التشريح العام .

تأليف كلار ترجمة عيسوى أفندى النحراوى استملاه الشيخ عوض القنائى وهو المصحح الثانى ، وهو المصحح الثانى ، قابله مع بيرون الكياوى الطبيب العارف لكثير من اللغات .

ومن قراءة التعليقات التى كتبت على الصفحات الأولى يجد الباحث مقدار الجهد وشكل العناية والشعور بالمسئولية التى بذلت فى سبيل خدمة اللغة العربية ولم يكتف المترجمون بالترجمة والتدقيق والمراجعة والتأكد من وضع المصطلح المناسب إنما كانوا يضعون الملاحق لتسميل فهم المصطلح وضبط الكلمات وقد شرح الفكرة أحد هذه الكتب بقوله:

« فيه كثير من الأسماء الأعجمية سواء كانت فرنساوية أو يونانية كأسماء مهرة المشرحين ، وبعض حيوانات قد ذكرت للتبين ، وأسماء بعض أمراض ومفاصل ولعجمتها كان التحريف فيها حال التلفظ بها أقرب حاصل ، ولا يمكن النطق بها على حقيقتها بالضبط التام ، الذي به يستقيم الكلام ، ولا سبيل إلى ذلك إلا بضبطها

بالعبارة ، لأن الضبط بالشكل غير مأمون الخسارة ، أمرنى حضرة ناظر مدرسة الطب الإنسانى الآن الشهير بيرون أن أضبطها بالعبارة ليسهل التلفظ بها ويهون وأن أرتبها على نسق حروف المعجم لتكون مراجعتها أسهل وأقوم وأحكم . . . )(١)

#### دقة الترجعة والتطبيق:

وأعود فأقول إن دقة الترجمة ووضع المصطلح و رغم الضعف والركة – أحيانا ممسا يلفت نظر الدارس فقد كان كل طالب من طلاب البعثات الذين عادوا إلى القاهرة حريصا على نقل علوم الغرب وفكره وطراز حياته إلى البيئة التي كان يعيش فيها و تطبيق ماكان يراه صالحا من العلوم الحديثة إلى الطلاب والاستفادة منها في حياة مصر العامة وما قام به الطهطاوي وما طبع نموذج حي لذلك.

كما أجريت دراسات علمية جديدة على مياه حلوان الملحية الكبريتية من (حضرة موسيو جاستنبيل خوجة الكيمياء والطبيعة وترجم الدراسة ذو المعارف الحمة فتوتلو أحمد أفندى ندا ـ لأجل معرفته الفرق بين الأوصاف الكياوية لماء حلوان المحتوى على الأصل الكبريتي والأوصاف الكياوية للماء الحرد عنه . . ) (٢٠).

وقد ذكر ما حصل الهاء من التفاعل الكيمياوى . . وعنيت (يعسوب الطب ) عظاهر الأمراض ووصفتها بدقة . .

#### توحيد المصطلح:

سبق لى أن ألقيت أكثر من محاضرة فى مؤتمر (تعريب التعليم العالى فى الوطن العربى) الذى عقد فى بغداد ما بين الرابع إلى السابع من شهر آذار سنة ١٩٧٨. دعوت إلى ضرورة توحيد المصطلح العلمي فى الوطن العربى وهو إحساس كل من عالج أمور المصطلحات ومن يقرأها فى الكتب والمعاجم التى تصدر فى الأقطار العربية أ. ومؤتمر كم خير شاهد على عنى الإحساس وصدق الشعور بالمستولية القومية والوطنية والعلمية فى ضرورة التوحيد سواء أكان فى إطار المحاضرات والكتب أم بين دفتى المعجمات المتنوعة فقد دعت الضرورة

<sup>(</sup>١) التثمريح العام ، تأليف كلار ، طبع في بولاق ١٣٦١ .

<sup>(</sup>۲) يمسوب الطب ، العددان ۲۵ و ۲۲ صفر ۱۲۸۵ ه.

<sup>(</sup>٣) أسهم عدد منأعضاءالمجمعالعاملين وقد نشرت بحوثهم في مجلة المجمع العلمي العراقي الصادر سنة ١٩٧٩

إلى جمع المصطلحات وضمها بعد التنسيق فى معجم موحد يعتمد عليه الباحث والدارس والمترجم كل حسب اختصاصه.

وقد أحسن أعضاء المجامع فى القاهرة ودمشق وبغداد والأردن بضرورة توحيد المصطلح وقد دارت الفكرة فى بيت الحكمة فى تونس – الحلسات الأولى – لوضع حد لهذه الفوضى فى اختيار المصطلح وضرورة توحيده.

ولتأكيد هذا الاتجاه صدرت عدة معجات في العراق موحدة منها المعجم الطبي الموحد ومن الصدف الحسنة أن توزع آخر طبعاته علينا في هذه الجلسة والمعجم العسكرى وغيرها من المعاجم في الطب والفيزياء والكيمياء وعلم طبقات الأرض (الجيولوجي) وللموصول إلى توحيد المصطلح في العلوم المختلفة مثل علم النفس وعلم الأحياء والهندسة المدنية والري والبزل والغابات والأمراض وكنا نراجع ما أقرته المجامع العربية وما أصدره مكتب تنسيق التعريب في الرباط ولم تكن تعفل دراسة الكتب المترجمة باختلاف المترجمين وتعدد الباحثين وكانت محاولات مجمع اللغة العربية المبكرة في القاهرة جادة في الدعوة إلى توحيد المصطلح وما قام به مصطفى الشهابي من جمع لأشهر الألفاظ اللاتينية لأنواع النبات وترتيبها على حروف المعجم وذكر ما يقابلها باللغة العربية مجال دراسة اللجان

ولا يمكن نسيان جهود اتحاد المجامع العربية فى إصدار المعجات الموحدة فى الطب والنفط والقانون والمعجم الموحد للمصطلحات العلمية فى الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الحيوان وعلم طبقات الأرض ، كما سعت المنظمة العربية للتربية والعلوم فى هذا الصدد لشعورها العميق مهذا التمزق اللفظى .

وخارج المجامع قامت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بإصدار ثلاثة قواميس في الكيمياء ومشروع المؤسسة يشتمل على خمسة معاجم باللغة العربية والفرنسية والإنكليزية لشرح المصطلحات وقد وعدت المؤسسة بالالتزام بقواعد وضع المصطلحات التي أقرتها المجامع العربية.

<sup>(</sup>١) يلاحظ أعداد مجلة مجمع اللغة العربية فى دمشق فى أعدادها المتنوعة ومنها العدد الأول سنة ١٩٦١ ومعجم المصطلحات الحراجية الانكليزية والفرنسية والعربية للأمير مصطلى الشهابى ومعجم الشهابى فى مصطلحات العلوم الزراعية طبع مكتبة لبنان.

#### مشكلة الصغالح

إن اختلاف المصطلح العلمي في الوطن العربي مشكلة آنية لا بد من حلها فقد كثرت الشكاوى من هذا الاختلاف والتفرق في وضعها واستعالها وما تزال تدخل للحياه العامة ولغة الصحافة والكتاب ونحس بهذا الاختلاف في أبسط أشكالها في اللغة اليومية والاستعال الرسمي ؟

فنحن فى العراق نقول وزارة النفط وفى المملكة العربية وزارة البترو ل والمعادن وهناك من يسمى النفط بالزيت ووجدنا اختلافا فى كثير من المصطلحات الحيوية منها على سبيل المثال:

علم الطبيعة - الفيزياء - و تسمونها الفيزيقيا .
الملحق في الامتحان - الدور الثاني ويسمى الإكمال ؟
المدار س الأميرية و الأعمال الأميرية تسمى الرسمية ؟
المدار س الحرة - الخاصة - الأهلية ؟
المرتب - الماهية - الراتب - الرزق ؟
عال على التقاعد - محال على الاستيداع ؟
العوائد - الرسوم ؟
وظيفة خالية - شاغرة ؟
وكيل نيابة - حاكم تحقيق - مستنطق ؟
وكيل نيابة - حاكم تحقيق - مستنطق ؟
الحافظ - المتصرف - المدير الشرطة - الحكماار ؟
مدير الأمن - مدير الشرطة - الحكماار ؟
مدير الأمن - مدير الشرطة - الحكماار ؟

ولو تتبعت مثل هذه الكلمات لاحتاج الأمر إلى صفحات كبيرة إضافة إلى شيوع كلمات أجنبية مثل الطابور وسره وكوبرى ونمرة باش وتلغرا ف وجرنال : . والحبل على الحرار وجرائدنا العربية والإذاعة المسموعة والمرثية شاهد يومى على ما أقول. فلا بد من تدارك الأمر

والتكاتف مع الحراثد اليومية ووسائل الإعلام بالابتعاد عن مثل هذه الألفاظ وتوحيدها في معجم واحد أو معجمات حسب حاجة الحياة المعاصرة . وحياتنا الحاضرة المتطورة تخدم عملنا بما فيها من سرعة المواصلات ووسائل النشر الحديثة وأدوات الطبع المتطورة وقد أصبحت الوثائق والرسائل والصكوك ترسل صورها من بلد إلى آخر بالهاتف المصور .

وقد توحدت الأمم المختلفة رغم اختلاف جذورها فحرى بالعرب القضاء على الفرقة الفكرية والتمزق الافظى فى وضع المصطلح العلمى . إذ أخشى أن يأتى اليوم الذى لا تفهم شعوب العرب المصطلحات التى توضع فى أقطارها المختلفة وأقاليمها المتباعدة .

هذه المشكلة قد حلها السلف الصالح بوضع كتب للمصطلحات مثل مفاتيح العلوم للخوارز في والمعرب للجواليقي والمتوكلي للسيوطي والتعريفات للجرجاني والمخصص لابن سيده وغيرها من مصطلحات اللغة والأدب والفلسفة. فالدارس العربي والمسلم قد وحد المصطلحات ورآها ضرورة لمسيرة حياته الحضارية والعلمية في العصر العباسي وحاولها أحفاده في زمن محمد على باشاداً وكان من نتيجة وحدة المصطلح فهم العلوم وهضمها وانتشارها واستعمالها في الكتب العلمية المختلفة حتى أصبحت مألوفة ميسورة لكثرة تداولها .

ولا بدلى أن أسمل شكوى أستاذين فى المغرب العربى ومعاناتهما من المصطلحات التى توضع فى مشرق الوطن العربى ، فقد قال الأستاذ الدكتور محمد السويسى زميلى فى المحبلس العلمى لبيت الحكمة فى تونس :

(واجهنا مشكل المصطلحات فى العربية حين حدت بنا الظروف منذ ما يزيد على الثلاثين سنة إلى الإشراف على تحرير القسم العلمى فى مجلة المباحث وإلى تدريس أصول الرياضيات والعلوم الفيزيائية). فقد كانت المشكلة قديمة حاول الأستاذ وضع مصطلحات جديدة اعتماداً على التراث العربى وما وضع المشارقة من مصطلحات لكنه وجد تشتتا وتفرقا فى وضع المصطلح فقال:

( قام الباحثون فى المشرق منذ أمد بعيد بأعمال كثيرة كانت مفيدة ، وأكب العديد من الأخصائيين جاهدين على إنشاء ما يقابل فى العربية ، المصطلحات العلمية الجارى بها العمل ، ولكن هذه المساعى ، كانت مشتتة وكان نتائجها متباينة مختلفة فصار المعجم العربى الحديث

<sup>(</sup>۱) المؤسسات العلمية فى رمن خمد على بانما وضمت معجها كبيرا فى عدة مجلداتسمى قاموس القواميس الطبية ولا يمكن اغفال ما فى مخطوطات التراث الدبى لابن الهيثم وابن سيناوالكندى وابن بصال وابن وحشية من مصطلحات فى مختلف العلوم والفنون .

ملفقا تلفيقا مصطبغا بعديد من الألوان وهو ماثج متحرك يعرض من المستحدثات أفواجا من الألفاظ المشتركة التي قد توازى المدلول المقصود موازاة تامة أو هي لا توازيه والتي تتميز بحسب البيئات وتختلف باختلاف الأشخاص ، فعرب كل أخصائي بعض مصطلحات اختصاصه ، متأثرا باللون الذي طغى على اللفظ المستعمل في لغة الأصل التي استند إليها وجعلها أساسا في محثه فتراكمت المفردات وتعددت لأداء المفهوم الواحد أو لوصف الظاهرة الواحدة . . . ) (١٠٠ .

وقال الدكتور أحمد الأخضر من الحزائر:

(ولو كان المعجمون العرب العصريون قد اهتموا بتأليف معاجم متخصصة على منوال أسلافهم (كابن سيده فى مخصصه) لأدركوا اضطراب المصطلحات التى لا يقبل مجال من الأحوال ، وماكان علينا أن نقوم هذا العمل الحبار لإعادة تنظيمها اليوم) (٢٥.

#### الخاتمة:

إن توحيد المصطلح فى لغتنا المعاصرة ضرورة من ضرورات حياة العرب الفكرية المعاصرة لإثبات الذات فى الوطن لأن التطور العلمي فى هذه المرحلة الدقيقة من مراحل تطور الحضارة السريع لا بد له من إعداد متقن ومنسق بعد أن أصبحت البشرية عالما واحدا مشتركا فى كل قضاياها العامة ؟

واللغة العربية هى الأداة القوية التى تربط الأقطار العربية وتسجل تطورها العلمى وتقدمها الحضارى فمن الضرورى أن توجد مصطلحاتها بعد أن أصبحت جزءا من الفكر القومى والوطنى لأن ترك الأمور على الغارب سوف يخلق لغات متنوعة لمن تمكن الاستفادة منها فى الأقطار العربية الأخرى. وليست القضية اعتزازا بالنفس واعتدادا بالإقليمية إنما هى قضية مصير موحد وقضية مستقبل الحضارة والعلوم فى وطننا فمن الضرورى أن تأخذ الأمور بالحد واحتواء الحضارة الغربية ومواجهتها بفهم علومها ومصطلحاتها.

إن فهم العلوم لا يتم بصورة مفيدة وفاعلة فى تطور الفكر العلمى عند العرب إلا إذا فهم الباحث العلوم الحديدة فى لغته المعاصرة فقد تقدمت اليابان وطورت علوم الغرب عندما درست العلوم الغربية بلغتها رغم الصعوبات الكبيرة فى هذه اللغة وقد تطورت العلوم الحديثة فى روسية عندما بدأ العلماء يدرسونها باللغة الروسية ، ولم تصل الصن ذات اللغة العجيبة

<sup>(</sup>١) مرَّ تمريب التعليم العالى في الوطن العربي ، بغداد ١٩٨٠ ص ٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٨٩ه .

المعقدة إلى اكتشاف أو اختراع القنبلة الذرية ومزاحمة الغرب في صوار يخه إلا بعد دراسة العلق ما للتطورة باللغة الصينية (١٠) .

كنا ندرس الكيمياء ولا نعرف ما يحتويه المصطلح من كميات المواد وكنا تحفظ غيبا المصطلحات العلمية كى ننجح فى الامتحان لأننا لا نعرف بصورة مضبوطة محتويات هذه المصطلحات العلمية، والطالب فى الغرب يعرف ما معنى كبير توز وكبريتات وكبريتد وكبريتيك وما مقدار الأكسجين والكبريت فى هذا المصطلح.

إن وضع المصطلحات باللغة العربية وتنسيق المعجمات وتوحيدها سوف يخلق جيلا عربيا يفكر بلغته ويعرف أسلوب البحث العلمي ودقائق المصطلح ومن فهم الأسلوب العامي وفقد تطور فكره في البحثووصل إلى النتائج الحيدة وأصبح مبدعا. لأن اللغة خير وسيلة للتأصيل العلمي والفيكري. وبعث الثقة العميقة بالتراث اللغوى التي عاني من الاتهامات المريرة،

إن الإيمان بقدرة اللغة سبيل إلى بعث الثقة بالذات ووسيلة للتأصيل العلمي والفكرى في الأمة واحتواء الحضارة الحديدة لأن العلم متى أصبح مشاعا يصبحسهلا ومتناولا من أصحاب الحرف والأعمال العامة وعلى هوئلاء المعول في إدارة كثير من أعمال المخترعات الحديثة ،

ولا بد فى هذا المحال من مراجعة المعاجم التى وضعت لمختلف العلوم والفنون والاستفادة من أصحاب الخبرة فى كل فن وعمل فى وضع المصطلح العلمى . ويمكن اتخاذ الحطوات التالية :

ً \ — عقد المؤتمرات الدورية المتقاربة التي بدأت في المجامع — ولم تستمر — لتوحيد المصطلح الذي يضعه المجمعيون قبل أن يطبع في المعجم الموحد للعلم الواحد .

٢ ــ أن يكون التنسيق مستمرا بين جميع المؤسسات العلمية والمجامع بتبادل ما وضع من المصطلحات ودراستها وإبداء الرأى في كل مصطلح.

٣ - إسهام عدد من اللغويين في المؤسسات العلمية الصرفة عند وضع المصطلح فقد لاحظت بعض المصطلحات يضعها العالم الفاضل بعلمه و لكنه بعيد عن الذوق اللغوى و الأسلوب العربى فتدخل الألفاظ الأجنبية التي ألفها العالم ويفرضها لشدة حرصه وقرب معناها إلى نفسه.

<sup>(</sup>١) لكى تلم باللغة الصينية لابد أن تعرف عشرة آلاف حرف وقد أحسست بصعوبة لغتها عند زيارتى للصين الشعبية ولا شك بأن اليابان تعانى مثل هذه الصعوبات ولكن لم تنحل الصين واليابان عن اللغة رغم الصعوبة البالغة و لم تكن بلغارية لها حروف هجائية حتى جاء (كيروستيودى) وأخذ من اليونانية الخروف وطورها.

- خسمن المهم وجود هيئة علمية للتنسيق قادرة على العمل المنظم والحركة السريعة وتملك القدرة المالية والمعنوية فى التنسيق والطبع والنشر.
- تحديد معنى المصطلح بوضع تعاريف مطولة واختيار الدقة فى لغة العلم المعاصرة ،
   وإيضاح الدلالة العلمية والتفاعلات التى جاء منها المصطلح لأن الإيضاح ضرورة لفهم المصطلح فى أول وضعه والاتفاق عليه .
- ٣ جمع المصادر العلمية من مصادرها العلمية المعاصرة وحذف الاختلاف البين وتقريب وجهات النظر ما بين هذه المصطلحات والتأكيد على دراسة ما وضع فى المشرق العربى والمغرب العربى لاختلاف القواعد الفكرية العلمية بتنوع الجذور الاجنبية التى أخذت منها هذه المصطلحات.
- ٧ ولا بأس من الاستفادة من المصطلحات العلمية التي وضعت في زمن محمد على باشا
   رغم ما فيها من سذاجة وبدائية وقد وجدت الكتب التي انتشرت في المدارس مطبوعة
   أو مخطوطة في دار الكتب وقد ذكرت جزءاً منها .

### شکر و تقدیر :

وأخيرا أقدم جزيل شكرى وتقديرى للمبادرة الكريمة التى قام بها مجمع اللغة العربية للدعوة لهذا المؤتمر فإن عمله التاريخي خطوة كبيرة في سبيل الوحدة الفكرية للقضاء على التمرق الفكرى في وضع المصطلح لأن توحيد المصطلح أقوى قاعدة للنهوض بالعلم المعاصروتقريب فهمه ونشره بين أكبر عدد من المتعلمين وأصحاب الحرف . . وبالتالي فهو عمل خالد في توحيد الفكر المشتت في بلادنا العربية.

وأرجو أن تكون هذه الخطوة العلمية باعثا لحفزهم المؤسسات العلمية فى كل الأقطارَ العربية للسمر فى هذا السبيل .

وأختم قولى هذا بالتهانى القلبية لمجمع اللغة العربية ولرئيسه أستاذنا شيخ الفلاسفة المعاصرين اللكتور إبراهيم بيومى مدكور وأساتذتى وزملائى أعضائه وأتمنى لهم أعذب التهائى والعمر المديد والإنتاج المستمر . . بالعيد الذهبى راجيا أن يكون المجمع منارا يشع بعلمه ونيراسة بهتدى بفضله وفكرا يستفاد منه وفضلا يطور الحضارة المعاصرة ويقدمها حية لحميع الأمة العربية.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

الدكتور يوسف عز الدين عضو الجمع من العراق

# مفحم العربية لفصحى الذى يصدرنى كمانيا لغربر للكنور مضان عبدلواب

من القضايا المهمة التى أحس بها وناقشها المشتغلون بالعربية فى العالم ، منا أكثر من مائة عام ، قضية صنع معجم شامل ودقيق للعربية الفصد حى ، يستقى مفرداته من نصوص هذه العربية . وقد بدلت فى هذه القضية محاولات مختلفة ، متعددة الطرائق والأهداف هنا وهناك ، غيرأن محاولة من هذه المحاولات ، لم تصل إلى النتيجة المرجوة منها حتى الآن .

ومن المحاولات المهمة التي بدئ فيها في ديسمبر سنة ١٩٥٧ م، ماقامت به جمعية المستشرقين الألمانية ، على يد ثلاثة من كبار العلماء المستشرقين ، وهم : «يورج كريمر » Jorg Kraemer من جامعة «إرلانجن» ، و «هيلموت جيتيه"» Anton Spitaler من جامعة « توبنجن » ، و «أنطون شبيتالر » Helmut Gätjo من جامعة «ميونخ».

وقد رأى هؤلاء العلماء أن يبدءوا معجمهم بحرف الكاف ، ليكملوا معجم : « مد القاموس » Arabic-English Lexicon الذى ألفه « إدوار د لن » E. Lane ووصل فيه إلى نهاية حرف القاف ، ونشره في ليدن سنة ١٨٦٣ – ١٨٩٣ م ، ثم أعجله الموت عن إتمامه ؟ وذلك حتى يفيد منه الباحثون عن معاني كلمات الأدب العربي القديم ، التي لم يقدر لإدوارد لين أن يضمنها معجمه : «مد القاموس » ، القديم ، التي لم يقدر لإدوارد لين أن يضمنها معجمه : «مد القاموس » ، وإن اختلف منهج هذا المعجم عن منهج المعلم الألماني الحديد ، الذي سماه مؤلفوه : «معجم العربية الفصحي » . (Wörterbuch der klassischen arabischen Sprache ) . «معجم العربية الفصحي » . (Wörterbuch der klassischen arabischen Sprache ) .

ومن المعروف لكل المشتغلين بالعربية ،أن المستشرق الألمانى : «أوجست فيشر » August Fischer كان قد بدأ مشروعه الضخم ، لعمل معجم تاريخي للغة العربية ،

<sup>(\*)</sup> ألق هذا البحث في الجلسة الثانية من العيد الخمسيني .

يستقى مادته من النصوص العربية ، ويستخلص منها دلالات الألفاظ والتراكيب . وقد قضى « فيشر » فى هذا المشروع زمنا طويلا ، قبل أن يختار عضوا بمجمع اللغة العربية بالقاهرة ، منذ أول يوم أنشى فيه هذا المجمع . وعندما عرض مشروعه على مجمع اللغة ، لتى ترحيبا بالغا من أعضائه ، وأنفق « فيشر » آنذاك أربع سنوات كاملة ، فى جمع مادة معجمه ، واستكمالها ، وتبويبها ، وتنسيقها . واكن الحرب العالمية الثانية فاجأته ، واضطرته للعودة إلى وطنه ، ثم أقعده المرض ، وعاجلته المنية ، دون أن يخرج من مشروعه الضخم إلا مقدمت ، ونموذج من حرف الهمزة إلى مادة (أبد) . وقد نشره مجمع اللغة العربية بالقاهرة بعد ذلك .

وقد تفضل المجمع فأذن لحمعية المستشرقين الألمانية ، بتصوير الحزازات الحاصة بحرف الكاف واللام منها ، قبل ربع قرن مضى . كما كتب «يورج كريمر» في عام 1900 م مقالا في مجلة جمعية المستشرقين الألمانية ( 2DMG, Bd. 105, S. 81-105 ) عن هذه الحزازات ، بين فيه أنها في حاجة كبيرة إلى التصحيح والتنقيح والإكمال .

ثم وقعت تحت يد «كريمر» مجموعة أخرى من الحزازات، صنعها: «تيودور نولككه» Th. Nöldeke و «ركندورف» Reckendorf لألفاظ العربية الفصحى، وجمعاها من النصوص اللغوية، إلى جانب حصيلة أخرى من الألفاظ، التي دونها «فيشر» نفسه على هامش نسخته من: «مك القاموس» لإدوارد لين.

وعندئذ فكر «يورج كريمر» مع زميليه ، أن يقوم بإحياء مشروع «فيشر» مبتدئا بحرف الكاف ، كما ذكرنا من قبل . وخرجت الكراسة الأولى من هذا الحرف ، ونصف المادة العلمية الموجودة بها لفيشر ، أما النصف الآخر فهو من جهد «كريمر» وزميليه ، ومما استفادوه من مجموعة «نولدكه» و «ركندورف».

وقد ذكر الثلاثة في مقدمة الكراسة الأولى ، أن عملهم يسوده روح الفريق ؛ فقد ذهب «كريمر» إلى القاهرة ، ودرس الجزازات التي صنعت تحت إشراف «فيشر» بمنجمع اللغة ، وانتتى منها ما نخص حرفى الكاف واللام ، ورتبها ، وقام بتضويرها بمساعدة معهد المحطوطات بجامعة الدول العربية آنذاك ، ثم أعد مع زميله : «جيتيه» في «توبنجن» مسودة المعجم ، بعد الإكمال والتنقيح والمراجعة لجزازات «فيشر» ،

وما أضيف إليها من المادة الحديدة ، وأرسلت هذه المسودة إلى «أنطون شبيتالر» في «ميونخ» ، فراجعها على المصادر ، وزاد عليها ماجمعه من قبل من مادة صالحة لهذا العمل.

أما معانى الكلمات العربية، فقد تُرجمت بالألمانية والإنجليزية ،وقام بالترجمة الإنجليزية للمناية المستشرق : «دنلوب» لحذه الكلمات : «جون ديفز » John Davis وصححها بعناية المستشرق : «دنلوب» Dunlop في «كمبر دج » ، كما عاون في تصحيح تجارب الكراسة الأولى المستشرق : «سنجر » Singer في «إرلانجن » •

وفى عام ١٩٦٠ م مات «يورجكر يمر » منتحراً ، بعد أن أصيب بحالة اكتثاب نفسى ، وصدرت الكراسة الثالثة من حرف الكاف ، من عمل : «أنطون شبيتالر » مع : «مانفريد أو لمان M. Ullmann وظل هذان المستشرقان الحايلان يسهمان بجهدهما فى هذا المعجم ، حتى انتهى حرف الكاف كله فى عشر كراسات : ورأى كل واحد منهما بعد ذلك ، أن يستقل بالعمل فى حرف كامل ، فكان حرف اللام من نصيب «شبيتالر» .

وقد انهى الحزء الأول ، الذى يحتوى على حرف الكاف كله فى عام ١٩٧٠ م ، ويقع فى ٨٢٥ صفحة من القطع الكبير ، كما كمل القسم الأول من الحزء الثانى ، ويحتوى على أول حرف اللام إلى الحذر ( ل ض م) فى عام ١٩٨٣ م ، ويقع فى ٣٧٣ صفحة من القطع الكبير كذلك . وهذا القسم يحتوى على ٢٣١٠٠ من الشواهد اللغوية :

ويسير الحزء الثانى المختص محرف اللام ، على المنهج الذى وضعه «يورج كريمر » في مقدمة حرف الكاف . غير أن الاستمرار في العمل طوال هذه السنوات ، أدى إلى تغيير بعض الخطوط العامة للمعجم على النحو التالى :

. ١ – النصوص الكثيرة المحققة ، التى ظهرت فى السنوات العشرين الماضية ، جعلت المادة اللغوية أمام المؤلفين غزيرة جدا .

٢ - النصوص التي كانت بالنسبة لهم مفقودة ، وكانوا يعتمدون في استخدامها على مصادر ثانوية ، ظهرت للوجود منشورة محققة :

۳ ــ استبدلت بالنصوص المحققة قديما ، ماحقق منها حديثا مرة أخرى : ومن ذلك دواوين : البحترى ، وجرير ، وكثير عزة ، والراعىالنميرى ، وابن الرومى ، والشماخ .

خ - بعض التحقیقات القدیمة استبقیت إلى جانب الحدید منها ، مثل دواوین : العجاج والاخطل ، وحسان بن ثابت ، ومزاحم ، والنابغة الذبیانی .

ترتب على ظهور مطبوعات كثيرة جديدة ، أن تغيرت مختصرات كثيرة استخدمها « يورج كرعم » متبعا فيها « نولدكه » ( فى معجمه الذى ظهر منه كراستان فى برلمن . الاستقاق لابن دريد » بالرمز : « الاشتقاق لابن دريد » بالرمز : ( b. Dor ) . أما فى الوقت الحاضر ، فإننا نعرف لابن دريد ثمانية كتب ، كلها مستخدمة فى « معجم العربية الفصحى » .

من أجل هذا كله ، وضعت فى هذا الجزء الثانى قائمة جديدة للاختصارات ، التى تصلح للتعبير عن كل هذا التراث الجديد . واتبعت فيها النظم التالية :

١ - ضبطت أسماء الكتب ومؤلفيها بالضبط الموافق للنطق العربى ، وليس بالنطق المعروف لدى المستشرقين (مثلا : Bekri وليس : Bekri ) .

٢ -- لم تعد الرموز تكتب بالطريقة الإنجليزية ، التي ترمز للصوت الواحد أحيانا عرفين من الحروف اللاتينية ؛ مثل : Kh للخاء ، وإنما اتبعت الطريقة الألمانية ، التي ترمز للصوت العربي برمز لاتيني واحد ، مع وضع بعض النقط أو الخطوط والأقواس فوقه أو تحته .

٣ ــ أشار المؤلفون إلى الدواوين بذكر أسهاء الشعراء فقط ، كما أشاروا إلى المعاجم العربية بمختصر لعناوينها ؛ مثل : العين ، والبارع ، والحمهرة ، والاسان ، والخصص .

٤ - أشاروا إلى غير ذلك من المراجع العربية ، بذكر مختصر لاسم المؤلف ، وبعده مختصر لاسم كتابه ؛ مثل : البلاذرى أنساب ، والبلاذرى فتوح ، والمرزبانى معجم ، والمرزبانى موشح ، والمرزبانى مقتبس ، والمرزبانى نساء ؛ وبذلك ظل الباب مفتوحا لمراجع جديدة تظهر لهؤلاء الموّلفين . ومع ذلك أبتى المعجم على المشهور من أسهاء المراجع بلا ذكر لموّلفها ؛ مثل : الأغانى ، والحزانة ، والعقد .

اشار المؤلفون إلى الطبعة الثانية ، مما له طبعتان ، بذكر اسم محقق الطبعة الثانية عنصرا ، بعد ذكر أرقام الطبعة الأولى ، مفصولا عنها بشرطة مائلة ، وموضوعا بين قوسين ؛ مثل : حسان ۱۷۷ / (عرفات) ۱۷۵ / ۳

٦ - الكتب العربية المترجمة عن اليونانية ، كتبت أساء مؤلفيها فى صورتها العربية ؛
 مثل : بقراط : فصول ، وديوسقوريدس : حشائش ، وجالينوس : تجربة . . إلخ .
 ٣٥٣
 (١٧)

وقد قام الناشر فى عام ١٩٧٩ م بنشر قائمة الاختصارات الجديدة نشرة مستقلة ، ممثلة لحالة «معجم العربية الفصحى » اعتباراً من يولية ١٩٧٨ م ، لتسهيل الأمر على مستخدم هذا المعجم بصورته الجديدة .

وعندما ظهرت بعد ذلك نصوص جديدة ، روعيت كذلك فيما نشر بعد ظهورها من صفحات المعجم ، كما تم الاتفاق مع الناشر على عمل قائمة جديدة مستوفاة ، ستنشر فى أول القسم الثانى من حرف اللام ، أو فى نشرة مستقلة .

وعند بدء ظهور هذا المعجم بحرف الكاف فى عام ١٩٥٧ م ، كانت جزازات « فيشر » التى صورت من مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، تمثل ٥٠ ٪ من الشواهد المستعملة فى المعجم ، كما ذكرنا من قبل ، وبدأت هذه النسبة تقل بالتدريج ، حتى وصلت مع نهاية حرف الكاف فى عام ١٩٦٦ م إلى ٥ ٪ فحسب . وابتداء من مادة ( لحد ) فى الجزء الثانى ( ص ٢٧٩ وما بعدها ) لم يعد الرجوع إلى جزازات « فيشر» أمراً مرغوبا فيه ؟ لأن مراجعة الأفلام التى صورت عن مجمع اللغة العربية ، كانت تضيع الوقت ، كما أن المادة التى تحتويها هذه الجزازات ، كانت مأخوذة من طبعات قديمة عنى عليها الزمن ، فترك الرجوع إلى هذه الجزازات ابتداء من مادة ( لحد ) نهائيا .

وقد عمل فى هذا المعجم الكثير من المساعدين ، رجالا ونساء ؛ مثل : الدكتورة «كيللرمان» Kellermann التى قامت بين عامى ١٩٦٦ – ١٩٦٨ م باستخراج المادة العلمية اللازمة لحرف اللام من مجموعة ضخمة من المصادر ، تصل إلى أكثر من ٣٥ مصدراً ؛ منها : ديوان العباس بن الأحنف ، وديوان علقمة ، وديوان عنترة ، وديوان بشار ، وديوان جرير ، وديوان امرئ القيس ، وديوان طرفة ، وديوان زهير ، إلى جانب : الأصمعيات ، وسمط اللالى ، والعقد الفريد ، وشرح المقامات للشريشي ، والبخلاء للجاحظ ، والمعانى الكبير لابن قتيبة .

وفى عامى ١٩٦٣ – ١٩٦٤ م ، استخرج بروفسور «شبيتالر» المادة العلمية اللازمة الحرفى اللام والميم فى المعجم ، من بعض الدواوين كديوان عمرو بن قميئة ، وأوس بن حجر ، وجران العود ، ومزرد ، والنمر بن تولب ، وسراقة البارتى ، والشماخ ، وغيرها .

وممن عمل فى هذا المعجم كذلك : الدكتورة «فيلانت» Wielandt و «حبيب جاويش» والدكتور «عثمان بوغانمى» . والدكتور «أدولف دينتس» Adlof Denz والدكتور «فيرنر ديم» Werner Diem والسيدة «توللى» Tölle والدكتور «شتيفان فيلد» Stefan Wild وغيرهم .

وقد أدى كل هذا الجهد الكبير إلى اتساع المادة العلمية ، والشواهد اللغوية المستخدمة في المعجم اتساعا كبيرا ؛ فبعد أن كان مرجع الحديث: «وهل يتكتُبُّ الناس على مناخير هم في الغار إلا حصائد ألسنتهم » الوارد في صفحة ١٤ من الجزء الأول (كبب) هو كتاب الأمثال لفرايتاج (رقم ٢٥٨٣) وحده ، أصبح مرجعه في مادة (لسن ) من الجزء الثاني (صفحة ٢٠٣): رسائل الحاحظ ١/ ١٦٨ والبرهان لابن وهب ٥٥ وبهجة المجالس الثاني (صفحة ٢٠٨): رسائل الحاحظ ١/ ١٦٨ والبرهان لابن وهب ٥٥ وبهجة المجالس لابن عبد البر ١/ ٨٣ وثمار القلوب للثعانبي ٣٣٤ والبمثيل والمحاضرة للثعالبي ٢٥ وليس لابن خالويه ١١٩.

واتساع المادة بهذه الصورة ، يؤدى إلى درجة عالية من الوثوق بصيغة الكامة ودلالتها ، ومعرفة تاريخها وتطورها . وذلك أمر تجب مراعاته في البداية بكل دقة ، حتى وإن أدى إلى تضخم المعجم ، فإن هذا التضخم سيخف بالتدريج في المستقبل ، حين يمكن الإشارة المختصرة إلى المواضع التي عولجت من قبل . فمثلا في عبارة : «باللسان وباليد» بمعني : بالقول والفعل ، ذكر لها عشرة مراجع في مادة (لسان) ، وعندما يصل المعجم إلى مادة (يد) ، سيكتني بالإشارة إلى هذا الموضع السابق في مادة (لسان) . ومثل ذلك في عبارة : «هو لحم على وضم أم التي ذكر لها في مادة (لحم) أحد عشر موضعا ، ولاتحتاج العبارة عند ورودها في مادة (وضم) إلا إلى إشارة يسيرة إلى ماسبق الحديث عنه . ويستخدم المعجم في هذه الحالة سهما (مه) يشير إلى موضع ورود العبارة في المعجم من قبل .

وفى بعض الأحيان يعالج مع اللفظ مايتصل به من مرادنات ، وتشبيهات ، واستعارات ، وعبارات لغوية خاصة ؛ فقد عاليج المعجم مثلا ارتباط كلمة (اللحد) فى عبارات مع القبر والضريح والحفرة والرمس والقعر والهوة وغيرها . ومثل ذلك ارتباط كلمة (اللجين) فى عبارات مع الذهب والنضارة والإبريز والعسجد والتبر وغيرها . ومع كلمة (اللدة) مثلا ، عالج المعجم ارتباطاتها بالشهوة واللهو والسرور والمسرة والفرح والراحة والرخاء والتمتع والأريحية والنعيم والغضار وقرة العينين والطرب والضحك والحسن والعذوبة وغيرها . وكذلك كلمة (اللجام) مثلا عالج المعجم ارتباطاتها مع الشكيم والمقود والعليق والعنان والرسن واللبب والسرج ، ومايقابلها من الكلات التى تستخدم مع الحمل ، كالزمام

والرحل وغيرهما ، بحيث تصبيح المادة اللغوية شاملة لكل مايدور فيه اللفظ من عبارات فى العربية .

ويقوم فى الوقت الحاضر الدكتور « زايدنشتيكر » Seidensticker بعمل فهرس تفصيلى لهذه الكلمات المذكورة فى غير موادها ، فى الجزأين اللذين صدرا من المعجم ، حتى مكن لأى باحث الإفادة منها .

وكان المتبع في الحزء الذي صدر خاصا محرف الكاف ، أن يذكر بعض شواهد الكلمة متضمنا السياق الذي تذكر فيه الكلمة كاملا ، وفي بعضها كان يكتني بذكر المرجع مجزئه وصفحته دون ذكر السياق الذي وردت فيه الكلمة . ومنذ بداية الحزء الحاص باللام ، رقى تعميم الطريقة الأولى ، أي ذكر السياق الذي استخدمت فيه الكلمة دائما . وكان هذا أحد أسباب تضخم هذا الحزء ، وإن لم تخل هذه الطريقة من فائدة للباحثين في طرائق العربية ، وتغيرها من عصر إلى عصر .

ويسير «معجم العربية الفصحى » فى ترتيب كلمات المادة الواحدة على تقديم الأفعال على الأسماء. و فى الأفعال يرتب مايوجد منها فى العربية على الصيغ التالية: فَعَل (إلى جانب فَعُل وَفِعل) وفيعل وفاعل وأفعل وتفاعل وتفاعل وانفعل وافعل وافعل واستفعل وافعال ، على هذا الترتيب. ويشار فى الثلاثي إلى حركة عن الفعل فى المضارع. وفى الأسماء أتقد م الصيغ الثلاثية الساكنة الوسط على فَدْعَل ثم فعل ثم قعل ثم تَدْعل، ويأتى بعدها الثلاثي المتحرك الوسط، ثم المزيد محرف أو أكثر.

ويشير المعجم إلى أصول الكلمات المعرّبة فى العربية ، وإلى اليسير من اللغات السامية الأخرى، كما يهتم بالإشارة إلى الكلمات التي عالجها بعض المستشرقين فى بحوثهم ومقالاتهم هنا وهناك. كما يشير كذلك إلى شيء من التحريف القديم ، الذي أصاب بعض الكلمات العربية على أيدى اللغويين العرب ؛ مثل كلمة : « اللجن » فى بيت ابن مقبل (ديوانه ٢٣/٣٩) :

يعلون بالمردقوش الورد ضاحية على سعابيب ماء الضالة اللجن التى حرّفت فى الإبدال لأبى الطيب ١ /١٧٠٠ والصحاح للجوهرى ١ / ٦٣ ولسان العرب ٧ / ٢٧١ والمزهر للسيوطى ٢ / ٣٩٠ إلى (اللجز) ، ووضعت فى مادة مستقلة فى المعاجم العربية ، على أنها مقلوب : اللزج !

وسأضرب هنا بعض الأمثاة من هذا المعجم الجليل ، مع ملاحظة أننى اختر ت من الكلمات مالا يطول فيه الاستشهاد :

(١) مكتنز (حرف الكاف ٣٨٣): معناها بالألمانية : fleischig أو Fést أو kompakt و الكاف stark أو strong أو solid أو stark وبالإنجليزية fleshy أو

الشواهد: بمكتنز عبل، لأبى ذو يب فى ديوانه 7/ وديوان الهذليين (طبعة دارالكتب) ١/ ٣٦: ٤ والمعانى الكبير لابن قتيبية ٧٧٠: ٧/ صقر آ مجتمع الحلق شديدا مكتنزا: الصايدلكشاجم ٨٨: ٩ والبيز رة ١٨٠: ٨ // عضدان ممتئز ان شحما: الوصايا لأبى حاتم ٧٧ : - ٤ والعقد الفريد ٣/ ٧٨: ٦ // كان صلبا مكتنزا: طبقات النحويين للزبيدى حاتم ٧٧ : - ٤ والعقد الفريد ٣/ ٧٨٠: ٦ // كان صلبا مكتنز ان طبقات النحويين للزبيدى ١٠١٠٠ مكتنزة ضخمة: أمالى ابن الشجرى ١٧٣/١: ٩ // هذا الكتاب مكتنز بالفوائد: أساس البلاغة ٣٩٩ : - ٥ وانظر أيضا معجم البلدان لياقوت ٢/ ٣٤٢ : ١٥.

Betrug أو Kriegslist أو List أو Kriegslist أو Kriegslist أو Seduction أو Seduction أو stratagem of war

الشواهد: مكايدة الرقيب: المختار من شعر بشار ٢:٦٤ // على مكايدة امرأته: الفاخر للمفضل بن سلمة ١٢٥: ٩ // من مكايدة الروم: فتوح مصر لابن عبد الحكم ٣٥: ١٦ // في المؤاربة والدهاء والمكايدة والمخاتلة: تاريخ الطبرى ١ / ٨٤٧ آخر سطر // على تقاعده في ومكايدته إياى: الوزراء للصابى ٩٥: ٦ مكايدة الغلمة: مختار الحكم لمبشر ٧٩: ١٥.

berührend أو Umgang Pflegend أو Umgang Pflegend أو touching أو touching أو touching أو touching أو

الشواهد: بجرباء تعدى من أتاها ملابسا: ديوان مزرد ٨ /٣ // و يحظى بنا الحار الغريب الملابس: حاسة ابن الشجرى ٢٥ : ٧٠ // فمنهم ملابس مكيث : الحيم ( مخطوطة الاسكوريال) ٢٤٨ ب / ١٢

ومن معانى الكلمة كذلك بالألمانية: sich beimischen d وبالإنجليزية mixing with الشواهد: فإن قلنا إن النفس قائمة من دون الحسم بذاتها، فالمراد بذلك أنها غير ملابسة له: المقابسات لأبى حيان التوحيدى ٣٠٥٪ ٨ // إذا طبخت الماء صرفا سلما على وجهه، فم ينعقد وانحل نخاراً حتى يتفانى، وإنما ينعقد الكامن من الملابسة له: الحيوان للجاحظ ٥ / ٣١: ١٤ //

فلم يكن هناك ضياء كامن ملابس : الحيوان للجاحظ ٥ / ٣ : ٣

an etwas haften : معناها بالألمانية in Berührung stehen أو einer Sache unmittelbar benachbart وبالإنجليزية to be immediately next to أو to be in contact with a thing

الشواهد: فبنى ذلك الرجل مسجدا يلاصق دار إساعيل: الأغانى ١٠ / ١٣٩: ٨ والوافى بالوفيات للصفدى ٩ / ١٧٩: ١٣ / ١١٠ يلاصق قبر معروف الكرخى: معجم البلدان ٢ / ٢٥٠: ٦ // بتباع داره وجميع ما يجاورها ويلاصقها: المستجاد من فعلات الأجواد للتنوخى (طبعة كرد على) ٩٢: ٤ // كان الوجع والورم عندالكبد؛ لأن الكلى تلاصق الكبد: الحاوى للرازى ١٠ / ٣٣٠: ١٥ // لا يلاصق الزبل أصول الكرم البتة: كتاب الفلاحة لابن العوام ١ - ٤٠: ١٠

\* \* \*

هذا هو «معجم العربية الفصحى » الذى يصدر فى ألمانيا الغربية ، منذ أكثر من ربع قرن مضى ، ولم يتجاوز العمل فيه حرفا ونصف الحرف . ولو سار تأليفه على هذا النحو الدقيق البطىء ، الذى ينشد الكمال ، فاننا نقدر لإتمامه أكثر من أربعة قرون ، مع تعاقب الأجيال ، وتغير المناهج والرجال ، ومع هذا الفيض العزيز من كتب التراث العربى الذى تخرجه المطابع يوما بعد يوم .

وصدق الإمام الشافعي الذي يقول في رسالته (ص ١٢): «ولسان العرب أوسع الألسنه مذهباً وأكثرها ألفاظا ، ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي ». والله سبحانه وتعالى أعلم.

الدكتور رمضان عبد التواب عميد كلية الآداب جامعة عين شمس



# المغجم العربي في لمترين لهشرين: مصطلحاته ومنا هجد في الجمع ولوضع «» لل كتورمجد رشاد الحمزادي

#### ١ ــ مدخل ومنهج:

1 – 1 قال ابن منظور رحمه الله – صاحب لسان العرب فى المعجم: «أمامن أحسن جمعه فإنه لم يحسن وضعه ، وأما من أجاد وضعه فإنه لم يجد جمعه، فلم يفدحسن الجمع مع إساءة الوضع ولا نفعت إجادة الوضع مع رداءة الجمع » فهذا يفيد أن اعتناءنا اليوم بهذه القضية وما إليها من مسائل ليس غريبا عن تقاليد معجمية عريقة فى ثقافتنا وعن نظريات معجمية عربية سابقة وأصيلة لم تعرف مع الأسف تعريفا كافيا، ولم تنزل منزلتها الحقيقية النقدية من التفكير الإنساني اللغوى (١) أو بالأحرى اللساني ، حسب تعبير المحدثين (٢) فهو مبادرة تهدف إلى تواصل جهود العرب فى هذا الميدان الذى برزوا فيه فى الماضى وكانوا فيه من الرواد .

والمعجم العربي في القرن العشرين لاينحصر في قضية مفردة بل هو قضايا متعددة شائكة ، لاسيان أردنا أن نصف المعجم كماهواليوم وكمانتصوره ونرتضيه اعماداعلى اعتبارات عدة ، منها مقاربته على ضوء ما وفرته لنا العلوم اللغوية المعاصرة من معلومات تتعلق بمصطلحاته ، ومحتوياته ، و فنياته ، و أهدافه التربوية و الاجتماعية و الثقافية و الحضارية . فيبدو لناعند ثذأن القضية المطروحة تدعو إلى معالحها من زاويتين متداخاتين : الزاوية النظرية و الزاوية التطبيقية ، أنطلاقاً من تلك المعلومات المعاصرة ، شريطة تطبيقها على أمثلة عربية حاضرا و مستقبلا حتى ندرك منزلة المعجم العربي من الدراسات و البحوث المعاصرة التي غرتنا ، فأفدنا من النافع منها .

<sup>( \* )</sup> ألتى البحث في الحلسة الرابعة من جلسات الاحتفال بالعيد الحديني العجدم .

<sup>(</sup>١) تجاهل المؤرخون للمعجمية من الأوروبيين مساهمة العرب في هذا الميدان ولهل ذلك عائد إلى جهانهم بتلك المساهمة G. Moumin, histoire de la linguistique Paris 1967: 1970; G. Matorè انظر في هذا الشان:histoire des Dictionnaires Français - Paris 1968

<sup>(</sup>۲) محمد رشاد الحمرُاوى : من قضايا المعجم العرفي قديما وحديثاً – تونس ١٩٨٣ ص ١٣٩ – ١٥٤ حيث سمينا إلى إنصاف جهود القدماء في ميدان المعجم .

بعلم جديد في اللغة ، قد ازدهر ازدهاراً كبيراً في الخمسينيات الأول من القرن العشرين (١) و هو علم اللسانيات الذي ترجم إلى العربيـــة بمصطلحات عدة ، منها « علم اللغة » و « علم اللغة العام » و « الألسنية» و « اللسانيات» و « اللسنيات ٢٦)و قدأُقر مؤتمر اللسانيين العرب المنعقد بتونس سنة ١٩٧٨ (٠٠) مصطلح « اللسانيات » التي راجت بضاعتها أولا في تونس ومصر وراجتعلي مايعترضها من مصاعب ، في الأقطار العربية الأخرى وجامعاتها وكلياتها فلقد زودتنا اللسانيات بالطبع بمعلومات ومفاهيم أساسية نظرية و تطبيقية لابد من الاعتناء لها ، لأنها توضح أمرناً وتيسر علينا مقاربة مُوضوعنا مقاربة مفيدة فيها منفعة و صلاح ، دون إفر اطأو تفريطو دون قطيعة بـنالماضي والحاضر، فلقدأصبح تقريبًا من المستحيل علينا اليوم أن نتقدم بقضايا المعجم العربي إن قصرنا جهودنا على الاجتهاد في المذهب ، وإن لم ندرجه علنا ومبدئيا في المحادلات اللسانية النظرية التي لا تسلم من المهاترات ، والتي تعتبر مبررة وضرورية اقتداء بالخليل بن أحمد الذي أخرج المعجم العربي من الرسائل المفردة ، ووضع لنا نظرية لغوية معجمية شاملة أهملها العرب وحالوا عنها وهي صالحة لكل لغة ، كأنه كان يوَّمن بالقول المشهور : العلم لا يستقيم إلا على ماعم ولقد تعرضنا إلى هذه القضية في مكان آخر (٤٥)واعتمادا على ما سبق نرى منالمفيد أن نقسم موضوعنا إلى الأقسام التالية :

المعجم تعريفا

مداخل المعجم جمعا ووضعا

المعجم وقمضية التعريف

## المعجم: تعريفا :

٢ –١ يبدو من العسير أن نطرق موضوع المعجم في القرن العشرين في نطاق ماسبق لمجمعنا
 الموقر أن أسهاه سنة ١٩٦٢ (Cexicographie-Lexicography) بالمعجميات ترجمة لمصطلحي

- B. Malmberg Les Nouvelles tendances de la linguistique Paris 1972 (1)
- (ُ ؟ ) محمد رشاد الحمزاوى: المصطلحات اللغوية الحديثة فى اللغة العربية حوليات الجامعة التونسية ( عدد خاص ) ج ١٤ / ١٩٧٧ . ولقد عرضنا فيه تلك المصطلحات انظر كذلك لنفس المؤلف : العربية والحداثة أو الفصاحة فصاحات تونس ١٩٨٧ ص ٢١٨ .
  - (٣) أشغال ندوة اللسانيات واللغة العربية تونس ١٣ ١٩ ديسمبر ١٩٧٨ إ- ١٥ صفحة .
    - ( ؛ ) محمد رشاد الحمزاوى : من قضايا المعجم العربى قديما وحديثا ص ٥٥ [-[٦٦٦ .
      - ( ه ) مجموعة المصطلحات العلمية والفنية المجلد الرأبع –

( Lexicologie - Lexicology ) معرفا تلك المعجميات به من يقرم على جمع مفردات اللغة وتصنيفها من حيث دلالتها وبنيتها وأصولها (العمر العسر عائد إلى كون هذا التعريف يحتاج اليوم إلى نظر وإلى كون أهل الذكر قد ميزوا بين (Lexicography-Lexicographie) و (Lexicology-Lexicologie) اللذين أصبحا علمين مستقلين بذاتيهما تعريفا وأهدافاوإن كانا مترابطين فضلاعما تميز به الثاني من شمول وسعة وحداثة . ولقد رأينا من المستحسن أن نخصص للأول مصطلح « المعجميات » الذي وضعه المجمع و بخصص للثاني مصطلح « المعجميات » الذي وضعه المجمع و بخصص للثاني مصطلح « المعجميات » الذي وضعه المحمية » وهو مصدر صناعي يودي مفهوم العلم النظري المحرد .

۲-۲ واعماد الترجمتين مبرر فالمعجم ينسب إلى « المعجميات » وهي تفيد في نظر اللسانيات الحديثة وضع المعجم جمعاً وترتيبا فحسب فهي أساسا حرفة أصبحت في عصرنا صناعة تكاد تكون ثقيلة ، وليست بالضرورة عملية لغوية تستدعي اختصاصيا في اللغة للمصطلح (Lexicographe - Lexicographer) يفيد اليوم جامع المعجم ومرتبه كما يفيد صانعه أو صناعه الذين ينتسبون إلى حرف وصناعات متعددة إن اعتبرنا ما يقتضيه وضع معجم لاروس الكوني الفرندي (Larousse Universel) أو معجم اكسفورد (Oxford Dictionary) من خبرات ومهارات وتقنيات تتجاوز بكثير عمل اللغوى المعجمي - فوضع المعجم عملية جماعية إن لم نقل وطنية وسياسية وثقافية انقرضت معها صورة المعجمي الواحد الأحد واستبدت مها إدارات كاملة وشركات ووكالات.

٧ - ٣ أما «المعجمية » فهى أساسا علم مجرد ينتسب إلى اللغة وهى بالتالى مادة علمية غايتها دراسة جميع مظاهر اللغة وبالخصوص محتوى المعجم - دراسة لسانية نظرية يعتبر تطبيقاً من تطبيقاً من تطبيقاً والملاحظ أن قلة قليلة من اللسانيين العربقد ميزت بين مفهوم المصطلحين (٢٠ و ذلك ليس غريبا لأن الغربيين ممن أجادوا فى اللسانيات و نظرياتها و تطبيقاتها المختلفة لم يعتنوا بالمعجميات والمعجمية باعتبارهما جزءاً من أجزاء اللسانيات التى ظلت تتنكر لهما مدة طويلة لأنهما لا يخضعان لمفهوم النظام ( Systeme - Systom ) . فكلمات المعجم فى نظرها لا تكون نظاما يشابه النظام الصوتى أو الصرفى أو النحوى الذى يمكن أن نعرفه بأنه « البنيان المرصوص الذى يشد بعضه بعضا» ( أو بأنه « كمثل الحسدالو احداداً اشتكى منه عضو تداعى لهسائر الأعضاء

<sup>(</sup>١) نفس المصدر الحجلد ص ١٤

<sup>(</sup>٢) محمد رشاد الحمزاوى : من قضايا المعجم العربي ... ص ١٥٦

<sup>(</sup>٣) ولقد جاء في سورة الصف ٢١ –  $\mathfrak s$  «صفا كأنهم بنيـن مرصوص»

بالسهر والحمى»(١) وبالطبع يمكن أن نعود إلى تعريف مفهو مالنظام بإسهاب حسباو ضعه اللسانيون المعاصرون ولاسيا دوسوسير الذي اعتمد لعبة الشطرنج للتدليل على ذلك .

٢ — ٤ فالمدرسة اللسانية التوزيعية الأمريكية التي تزعمها بلومفيلد قد استهانت بقضايا المعتجم لأنه يضع على بساط البحث قضية « المعنى » العويصة . وهي حسب رأيها من خصائص علم النفس والسلوك أو العلوم الوضعية ولما كانت هذه المدرسة تدعو إلى الوصفية فحسب فإنها كانت ترى أن مسألة المعانى والمقابلات السيمية أو الدلالية ليست من مشمولاتها ولا من مشمولات اللسانيات — أما المدرسة اللسانية البنيوية التي تزعمها دى سوسير فإن اهتمامها الكبير بما عبر عنه مجمع القاهرة الموقر بالنطقيات ( ( Phonologie — Phonology ) قد أدى بها إلى إغفال المعجم وإن كان صاحبها دى سوسير قد ركز نظريته على الكلام والكلمة لأن المنطوقات تكون وحدات معنوية سفلي هي دون الكلمة المندرجة بطبيعة الكلام الإنساني في نظام من العلاقات والمناسبات لا سيا مناسبات التعويض ومناسبات السياق (٢٠ أى عندما يختار الإنسان في كلامه كلمة عوضا عن غيرها وعندما يضعها في موضع أو سياق بجعها في متناية التي يتزعمها تشومسكي فاهتمت أو لا بالنحو وقضاياه ثم خصصت عنايتها لقضيه التعريف بالمعجم فركزته على فاهتمت أو لا بالنحو وقضاياه ثم خصصت عنايتها لقضيه التعريف بالمعجم فركزته على فلائة عناصر : النطقيات والنحو والدلالة .

٢ — و و لقد أفادت المعجمية و المعجم في نهاية الأمر من هذه النظريات و استخلصت منها مفاهيم و مصادرات جديرة بالعناية من ذلك أنها ميزت بين المصطلحات الثلاثة التالية:
 ( Lexique-Lexicon ) (Vocabulaire-Vocabilary )
 ( Lexique-Lexicon )
 التي لا تقابلها في العربية عموما مصطلحات تودي معناها حسب المفاهيم اللسانية المعنية بالأمر فمعجم و قاموس و منجد النح هي أو صاف فيها اختلافات في أصلها (٤) و ليست مفاهيم لسانية فضلاعن أن أغلب المجمعيين القدامي قد تجنبوها عند تسمية معاجمهم التي قال بعضها بمفهوم فضلاء نا أغلب المجمعيين القدامي قد تجنبوها عند تسمية معاجمهم التي قال بعضها بمفهوم المدونة » الذي اعتمدناه لتطبيقه على لسان العرب لا بن منظور (٥٠).

فالمصطلح الأولى يفيد حسب رأينا ما عبر عنه الخايل بن أحمد الفراهيدمى بـ « المهمل » أو المرجود بالقوة وشومسكى «بـالقدرة اللغوية » ( competence ) وهو رصيد اللغةالكامل

<sup>(</sup>١) تضمين مأخوذ من الحديث الشريف المشهور .

<sup>(</sup>٢) مجمع اللغة العربية بالقاهرة : مجموعة المصطلحات العلمية والفنية مجمله ٤ / ٥٥ .

Rapports Syntagmatiques Rapports Paradigmatiques بر منها في الفرنسية به (٣)

<sup>( ؛ )</sup> محمد رشاد الحمزاوى : مجمع اللغة العربية بالقاهر : تاريخه وأعماله -- تونس ١٩٧٥ ( بالفرنسية )ص ٣٣ ه والمؤلف يترجم إلى العربية .

<sup>(</sup> ٥ ) محمد رشاد الحمزارى : المعجم العربي قديما وحديثا ص ١١٧ – ١٢٨ .

الذى تجرأ الخليل على إدراكه نظريا باعتماد عملية التقليب الرياضة والذى تصور شومسكى باعتماد عملية التحويل و نحن نقترح أن نطلق عليه مصطلح « الرصيد اللغوى » باعتبار أنه المعجم المثالى الأكبر الذى يشمل معاجم كل المتكلمين بالعربية الفصحى فى الماضى و الحاضر و المستقبل والذى لا محيط به حسب الشافعي إلاني .

أما المصطلح الثانى الذى أطلق عليه الخليل بن أحمد اسم « المستعمل » أو الموجود بالفعل وابن دريد « الحمهرة » « وشومسكى » المنجز او المطبق » ( (Performance) ) فيستحسن أن نطلق عليه أسم المعجم « والمصطلح الثالث الذى يحتوى على القائمة الشاملة لكل الكلمات المثبتة في مدونة معينة أو ميدان معين فلقد أطلق عليه ابن سيده اسم « المخصص » فيجوز أن نسميه « مخصص الألفاظ » مثل مخصص ألفاظ السيارة أو الكهرباء أو البترول الخ . . .

٢ ـــ فما هو عند ثِد « المعجم » في نظر اللسانيات الحديثة ؟

إن تعريفه يتكون بالضرورة من أوصاف عدة وإن كان المنجد والمعجم الوسيط قد اقتصرا على تعريفه بعبارات ملخصة للغاية فهو حسب الأول «كتاب اللغة وما يعرفونه بالقاموس من أعجم الكلام أو الكتاب أىأزال عجمته وإبهامه وفسره (١) وهو حسب الثانى «ديوان لمفردات اللغة مرتب على حروف المعجم (٢) وفي التعريفين اختلاف ونظر.

إن المعجم أصناف ووظيفة وثقافة وعقيدة فالمعجم معاجم إذ يشمل مثلا معجم الكلمات ومعجم الأشياء — فالأول مؤلف يهتم بوضع الكلمة صوتيا وصرفيا ودلاليا ونحويا وبلاغيا واستعالا في سياق كثيرا ما يعتمد النصوص والشواهد أما الثانى فإنه يهتم بالشي أو الموضوع المعبر عنه بكلمة من الكلمات معتمدا في ذلك جملا تصف ذلك الشي او الموضوع واستعاله وأصله ومكانته من ثقافة المحموعة ولا يحتوى بالمضرورة على جميع كلمات اللغة المستعملة فيدعي الأول المعجم اللغوى والثانى الموسوعة اللغوية ويوجد صنف ثالث يجمع بينهما ويشمل الأسهاء والأعلام والأماكن وهو المعجم اللغوى الموسوعي وعلى هذا الأساس يمكن أن نعتبر أن دائرة المعارف لليستاني من صنف معجم الأشياء وأن المعجم الوسيط من صنف المعجم اللغوى وأن المعجم الكبير من صنف المعجم اللغوى الموسوعي مع ما في ذلك من نظر .

٢ ـــ ١ المعجم أداة تؤدى رسالةمعرفية وتربوية وثقافية باعتبار وظيفته. فالمعجم معاجم إذلا تقدر منزلته بحجمه فحسب إن مبدأ الوظيفة يستدعى منا أولاأن نفرق بين المعجم التاريخي ، مثل معجم

<sup>(</sup>١) المنجد ص ١٠٥

<sup>(</sup>٢) المعجم الوسيط ج ٢/ ٩٢٥

فيشر الذي تبناه المجمع وعدل عنه ومعجم أصدول الألفاظ الذي لا وجود له في العربية ومعجم الاستعال المعاصر المعدوم عندنا ومعجم الطلاب ومعجم الأدباء والمثقفين والمعجم الحضاري الذي يربط الماضي بالحاضر والذي سعى المعجم الوسيط إلى الاقتراب منه فلقد جاء فيه «قصر همه على اللغة قديماً وحديثا وتوسع في المصطلحات العلمية الحديثة ودعا إلى الأخذ بما استقر من ألفاظ الحياة العامة (١) وللغة الصحافة في هذا الشأن دور ما في ضبط قواعد الفصاحة الحديثة وإدرجها في المعاجم الحضارية المعاصرة (٢) في اللغة العربية .

إن تلك الوظيفة مربوطة ربطا بالمستعمل أو ما يعبر عنه بالمستهلك لأن المعجم أصبح اليوم أداة ضرورية فرضها ديمقراطية التعليم وتزايد المعارف وتشعبها وضبطت محتوياتها وأهدافها حاجات المستهلكن المختلفة المتنوعة والملاحظ أن ذلك المستهلك أو « الإنسان المعجمي محتاج إلى التعريف باعتبار حاجاته التي تجاهلتها معاجمنا فارضة عليه معارف لا تعود عليه بالضرورة بالفائدة – وكثيرا ما تصورناه حسب تصورنا الذاتي لمعايير اللغة والثقافة والمعرفة والاستعال التي تمزج بين حاجات المستهلكين الأموات والأحياء في الماضي والحاضر – ولم يحظ هذا الموضوع بدراسة إلى يومنا هذا تضبط تلك الحاجات المختلفة وتبني على أساسها على خاذج لمعاجم معينة . إن معجم لاروس الصغير مثلا يسقط كل عشر سنوات ما يقرب من الحمس من مداخله التي عدل عنها أو التي أهملت حسما يقر ذلك الاستقراء اللغوى المعجمي الحمس من مداخله التي عدل عنها أو التي أهملت والتدييلات الماحقة بمعاجمنا سواءالقديمة منها أو ولعل الاستدراكات والحواشي والتكملات والتدييلات الماحقة بمعاجمنا سواءالقديمة منها أو الحديثة تدل دلالة واضحة على أن مراجعة المعجم لانهاية لها لأنه أداة تحتاج إلى التطور باستمرار حتى يكون شاهدا حسب المستطاع على أمور الناس و تطلعاتهم .

Y -- المعجم عقيدة ومذهب من حيث محتواه بالخصوص فهو يعتمد على اختيارات كثيرة منها اختيار ديني وسياسي وحضاري - فالمعجم يقول بالثقافة السائدة والعقيدة القائمة ويكفينا أن نذكر أن المنجد مثلا لا يعتمد شواهد من القرآن ولا يصلى ولا يسلم على محمد رسول الله كما أنه لا يسلم على المسيح وأنه لا يذكر الشيوعية ولا يعرفها ويعرف تشيع: « ادعى دعوى الشيعة » اما المعجم الوسيط فإنه يعرف بالشيوعية تعسريفا، قويما ويقسول في تشيع: « انتحل مذهب الشيعة واتخذ مذهب الشيوعية » فانتحل وادعى يدلان على حكم

<sup>(</sup>١) المعجم الوسيط – المقدمة ص ٧.

<sup>(</sup>۲) محمد رشاد الحمزاوى : الحدث الصحافى وأثره الاجتماعى واللغوى فى المجتمعالمرفي – مجلة شئون عربية عدد ۲۱ نوفبر ۱۹۸۲ م/محرم ۱۶۰۳ هـ – ص ۱۲۷ – ۱۶۴

لاعلى وصف: ولسنا بحاجة إلى أن نفصل فى شأن معاجمنا القديمة التى نستستى منها المعارف وكانت تعتمد « إاللمن والتكفير » وكانت كذلك تنزع نزعة ثقافية استيعابية بإعادة كل شيء إلى العربية إذ تأثرت بمجادلات الفقهاء والمفسرين فى شأن المعرب فى القرآن مثلايرى بعضها أن يكون ( شيطان - والنجاشي ) مثلا من لغات غبر عربية الخ . . . . . . . . . . . . . . . .

فالعقيدة الثقافية أو اللغوية وما وراءها لا تنبى الموضوعية اللغوية ومستلزماتها وفى ذلك عجال للبحث والنظم :

#### مداخل المعجم: جمعا ووضعا (محتوى وترتيبا):

٣ — ١ اللسانيون يفضلون مصطلح مدخل جمع مداخل على «كلمة » ومادة لأنهم يعتبر و نأن مفه و م الكلمة <sup>(1)</sup> قضية شائكة فهى ليست اللفظة الواحدة ولبست القول المفرد كما أنها ليست سوادا يسبقه بياض ويتبعه ولأنهم يرون أن اللغة ليست مادة وجوهرا قارآ مستقلا بذاته ، بل أشكالا مصطلح عليها وللدلك قالوا بالمدخل أو المعيجمة <sup>(٢)</sup> جمعيجات كما قالوا بالأساس والأصل <sup>(٣)</sup> الأول للمداخل المعبرة عن الألفاظ المزامنة لنا والمديجة في المعجم التزامني أو السنكروني والثاني للمداخل المعبرة عن تطور الألفاظ والمدججة في المعجم التاريخي أو الدياكروني الذي يسجل تطور معاني الألفاظ .

وتفيد الدراسات والأبحاث أن مداخل معاجم العربيسة مثلها مثل مداخل المعاجم في اللغات الأخرى لا تنحصر في معيجمات بسيطة فحسب وهي المسهاة بالمفردات تقليديا بل تتكون كذلك من معيجمات مركبة ومن معيجمات معقدة ومثالها : فرس – فرس محر – غاق غاق – حيص بيص – شذرمدر – عدم قابلية التصرف – لأول وهله – التي تكون وحدات مهيكلة متلازمة لا يمكن تجزأتها دون المساس بمعناها الكلي الذي لا يستقيم للا بجزأيه – فهي وحدات تتجاوز المعيجمة البسيطة – ولقد أطلق عليها اللسانيون المعجميون مصطلح العبارة المقترنه أو المتلاحمة ( synapsie ) وهي تتطلب عناية خاصة وسنعود المها عند الحديث عن ترتيب المداخل في المعجم .

٣ ـــ المعجم جمع ووضع وبعبارة أخرى محتوى وترتيب وكثيرا ما تاه المعجميون في حل هذه القضية ولقد أحسن ابن منظور التعبير عن تيههم بقوله في مقدمة لسان العرب:

<sup>(</sup>١) ما الفرق بين هذه الكلمات : م ؟ يد – الأولا د – اعطيناكه – هيدر وحديد وسيانياك ؟

Lexie ( adresse - Entree) وضعناهما لتأدية (٢)

Etymion base وضعناهما لتأدية (٣)

«أما من حسن جمعه فإنه لم محسن وضعه وأما من أجاد وضعه فإنه لم مجد جمعه ، فلم يفله حسن الحمع مع إساءة الوضع ولا نفعت إجادة الوضع مع رداءة الحمع » -- فالحمع يعتمدالاختيار والاختيار مغامرة إن لم تعتمد منهجية تضبط أنواع الكلمات بحسب صنف المعجم المقصود لأداء أغراض معينة دون إسقاط أو إهمال أو تكرار فالواجب في المعجم مهما كان صنفه أن يكون شاهدا على لغة العصر أو العصور التي يريد أن يسجل لها فيأخذ بجميع أنواعها من عامة وفنية و تقنية وحرفية و عامية و عادية و سرية وبذيئة وسوقيه ومعربة و دخيلة المخ وهذا وارد في معاجمنا القديمة فهو مدعو بالضرورة إلى استنباط منهجية تضبط جمعه و وضعه إلى محتواه و ترتيبه و بالتالى :

سسس فإن الحميع يفترض اختيار مصادر ومراجع شعرية أو نثرية قديمة أو حديثة وافية بالغرض أى أنها تمثيلا صادقا كاملا العصر أو العصور التي نسعي إلى تسجيل لغتها واستعمالاتها وفصاحتها لأن الفصاحة حسب رأينا فصاحات (۱) فهو يستوجب منااختيار «مدونة » معينة ( Corpus ) وما يعبر عنه بالحقول المعجمية ( Lexical Fields ) والمراد بالمدونة مجموعة معينة من النصوص المكتوبة أو المقولة أو مجموعة من المراجع المختارة توخل سندا لوضع أسس لغة ما أو معجم حتى تضبط حدود المعجم زمانا ومكانا وميدانا ولقد سبق ابن منظور إلى ذلك بالاعتماد على خمسة معاجم كبرى لوضع لسان العرب (٢٠ أما الحقول المعجمية فهي تكملة للمدونة وتعني مجموع الكلمات كبرى لوضع لسان العرب و منا المعجمية فهي تكملة للمدونة وتعني مجموع الكلمات مثل حقل السيارة المعجمي وحقل الطيران والحبر والأنبياء والأمة الخ. . . . لندرج منها ما يفيدنا في معجمنا المقصود وضعه .

٣-٤ أما الترتيب فإنه مرتبط بالمداخل أو المعينجات البسيطة والمعقدة والمركبة والعبارات المتلاحمة - فإن كان أمر المعجات البسيطة بسيطاً ، وأمر المعينجات المركبة يسيرا ( بطنيات الأقدام ورأسيات الأقدام ترتب تحت قدم ) فأين توضع المعينجات المعقدة والعبارة الملتحمة . مثل : يتأثر بالحرارة وحلقة دائرة وعوضاً عن وإن لم يسعدني الحظ ، وحيص بيص ، وشدر مذر ، فهي موضوع جدال مازال قائماً في شأن المعينجات البسيطة أو المفردات التي ما زال يستبدبها الترتيب بالاشتراك ينازعه في ذلك الترتيب بالتجنيس . فهناك نظرة القائلين بالاشتراك (٢٠) ويعني باللفظ المدى له شكل واحد ومعان مختلفة .

<sup>(</sup>١) محمد رشاد الحمزاوى : العربية والحداثة أو الفصاحة فصاحات ــ تونس ١٩٨٣ ص ١١ ــ ٢٩ .

<sup>(</sup> ٢ ) محمد رشاد الحمزاوى : من قضايا المعجم العربى قديما وحديثا ص ١١٧ – ١٢٨ .

<sup>(</sup>٣) إصطلاح عربي قديم – وهو يقابل Polysemie

و و مستمد من مبدأ الاقتصاد في اللغة التي تعبر عن معان لا تحصى بأشكال محدودة . وهناك نظرة القائلين بالتجنيس (١) ويعنى به أن يكون اللفظان مختلفين معنى ومتشابهين شكلا . والحلاف بين أصحاب الاشتراك وأصحاب التجنيس في العصر الحديث . يكمن في أن الأولين يقولون بأن الكلمة وحدة لغوية لحا أصل دلالى ثابت ، لا يتغير مع الزمن وله مدلولات ثانوية تستخرج من الاستعال . ويعتبر أصحاب التجنيس الكلمة وحدة كلامية مستقلة بحسب سياقها وعلى هذين الأساسين يدعو الاشتراك إلى الإيجاز في عدد المداخل ويقر التجنيس تعددها محسب سياقها ومعانيها المتولدة عنه : إن المعجم الوسيط والمنجد ، كثيرا ما يعتمدان مداخل مرتبة حسب طريقة الاشتراك : وهذا شأن أغلب المعاجم العربية . ويمكن لذا أن نقارن بين الطريقتين بالمثالين التاليين (٢) يعبر فيهما الحدول الأول عن وضع المداخل بحسب التجنيس .

<sup>(</sup>١) اصطلاح عربى قديم – وهو مقابل Homonymie ولقد ذكر الثمالبي فى فقه اللغة (ط الثانية ، القاهرة ١٩٥٤ ، ص٣٦٠ – ٣٦١) والتجنيس هو أن يجانس اللفط اللفظ فى الكلام والممنى مختلف كقوله تمالى : «فأدلى دلوه» و «فأقم وجهك للدين القيم .»

<sup>(</sup>٢) المثال مأخوذ عن المعجم الوسيط ، ج ١/ ٧٩ .

#### طريقة الاشتراك بالوسيط

( بان ) منه وعنه بینا وبیونا وبیونة : بعد وانفصل – ویقال : بانت المرأة عن زوجها – ومنه انفصلت بطلاق – فهی بائن .

و — الفتاة : تزوجت و — فلان : رحل .
و — النخلة و نحوها : طالت طولا ظاهرا .
والولد بان بائنة بيونا : ظهر واتضح .
والشيء بيانا : ظهر واتضح و — الشيء
أوضحه وأفصح عنه ، فهو بائن وبين .
و — الشيء بينا . فصله وقطعه — ويقال :
بان صاحبه : فارقه وهجره .
فهو بائن :

#### طريقة التجنيس ( من قرتيينا )

( بان) : ( فعل لازم يفيد الظهور والرحيل والزواج والطول )

١ بان الشيء بيانا ؛ ظهر واتضح .

۲ بان فلان : رحل

٣ بانت الفتاة : تزوجت

٤ بانتالنخلةونحوها:طالتطولاظاهرا

(٢) بان ( فعل متعد إلىمفعول يفيد

الإفصاح والوضوح )

١ أبان الشيء : أوضحه

(٣) بان (فعل متعد محرف يفيد البعد و الفصل)

١ بان فيه وعنه : . . . ) بعد .

٢ بانت المرأة عن زوجها :انفصلت بطلاق .

(٤) بان ( فعل متعد إلى مفعولين يفيد الفراق والهجر)

وإليك مثال آخر بكلمة «الكريك » ( المأخوذة أيضاً من المعجم الوسيط ( ٢٧ )

#### طريقة الاشتراك بالوسيط

الكريك : الحشبة التي يدفع بها الخباز الأرغفة وبجدها ( تركية ) .

وأداة ذات خشبة طويلة تنتهى بسلاح من الحديد منبسط ، مفاطح ، عريض كفر بها حفرا خفيفا، وينقل بها التراب (مع)، وآلة حديدية ترفع عجلة السيارة (محدثة).

#### طريقة التجنيس ( من ترتيبنا )

(۱) الكريك : الحشبة التي يدفع بها الحباز الأرغفة و بجذبها ( تركية ) (۲) الكريك ( أداة ذات يد خشبية طويلة تنتهي بسلاح من الحديد منبسط مفلطح عريض يحفر بها حفرا خفيفاً وينقل بها التراب ( مع ) .

(۳) الكريك : آلة حديدية ترفع بها عجلة السيارة ( محدثة ) ،

فما نستنتج من الطريقتين باعتبار المثالين اللذين أخذناهما كما هما من المعجم الوسيط (على ما فيهما من نظر) نلاحظ أن طريقة الاشتراك تعتمد في المثالين على ما يلي:

۱ -- اعتبار معنى ( بان ) موجودا فى كل المعانى الثانوية الأخرى وليس ذلك واضحاً . وتظهر نسبية هذه الطريقة فى المثال الثانى الذى لا يوجد فيه ربط معنوى واحد بن معانى الآلات المختلفة الى لها وظائف ومعان متباينة لأنها مأخوذة من لغات مختلفة - ولقد خلطت الطريقة بينها كأن معناها الأساسى واحد .

( ٢ ) الخلط بين سياقات لغوية مختلفة فى المستوى الدلالى والنحوى مما لا يساعد المتعلم على إدراك مختلف التراكيب والسياقات لاستخراج مختلف المعانى – وهذا ضعف تربوى لا يليق بمعجم يدعى أنه أداة تربوية .

(٣) الحلط بين فترات مختلفة من اللغة ، فلا نعلم متى استعملت هذه المعانى وكيف تطورت .

أما طريقة التجنيس فإنها تمتاز على سابقتها بما يلي :

١ ــ التدرج من سياق بسيط عناصره قليلة إلى سياق محقد عناصره كثيرة .

٢ ــ استخراج مختلف المترادفات باعتبار المعانى العامة لها وباعتبار صلاتها بمحيطها
 الدلالى والنحوى .

٣ - التمييز بن معان لا صلة بينها كما يظهر ذلك في المثال الثاني .

٤ ــ الوضوح التعليمي والتربوى الذي ييسر على المتعلم إدراك نظام اللغة ومعاييره المختلفة .

#### المعجم وقضية التعريف (الحد):

تعتبر قضية تعريف المداخل أعسر قضية يواجهها اللسانيون لأنها تهتم بقضية المعنى المقابل للمدخل . وكثيراً ما ظن المعجميون أن لكل مدخل مرادفاً أو دلالة كونية ( Universal ) قارة في شكل مفردة أو جملة نعبر عنه في كل زمان ومكان . الا أنهم يخرجون عن ذلك باعتماد تعريفات عديدة متضاربة منها التعريف الاسمى وفروعه ، والتعريف المنطقي والتعريف بالشواهد ، والصور فضلا عن التعريف البنيوى والتعريف السيمى ( ا ) اللذين حل ركبهما بنا اليوم .

<sup>(</sup>١) محمد رشاد الحمزاوى : من قضايا المعجم العربي قديما وحديثاً ص ١٤٩ - ١٥٢ . حيث تضرب أمثلة عدة لتلك التعاريف مأخوذة من المعجم الوسيط .

ولقد رأينا من المفيد أن ندعو إلى اعتبار التعريف البنيوى الله يرتكز على أساسين : ١ ــ تنظيم الكلمات وترتيبها حسب طريقة التجنيس ولقد سبق ذكرها .

٢ ــ المعاوضة : وهي مرحلة تلي المداخل ــ فما هي ؟

مفادها أن نعوض الكلمة بمرادفها فى سياقات مختلفة باعتبار أن المرادف أو المعادل هو ما يقوم مقام غيره فى كل مقال : فإن أخذنا فعل جلس ومرادفه قعدكما جاء فى المعجم الوسيط ، فإننا نرى من واجبنا أن نعوض الواحد بالآخر فى نصوص مستعملة حمى ندرك مالها من صلة — مثال ذلك :

جلس الولد : قعد الولد

جلس قرب المنزل : قعد قرب المنزل

لكن لا مكن أن يقال وجلس الأربعاء أو الأربعاءى وقعد الأربعاء . . أى تربع

جلس القرفصاء قعد القرفصاء

، ح ر قعد عن الأمر جلس عن الأمر .

وهكذا دواليك. فإن كان جلس يفيد قعد عامة في سياقات معينة ، فإنه لا يفيد ذلك في نصوص أخرى . فيظهر لنا أن المرادف المطلق الذي يتحدث عنه المعجم عموماً ليس دائماً محققاً . فهو ممكن في مقال ومعلوم في مقال آخر . إن ميزة طريقة المعاوضة لغوية يحتة إذ انها لا تعتمد الا على الوسائل اللغوية . وهو دقيقة لأنها تجنبنا المترادفات الكثيرة للمدخل الواحد ، وتخلصنا من تعسف التعريف المنطقي والشواهد الأدبية أو التعليمية المتعسفة التي تذكر مبادىء التربية ، وتنفي تصور معجم تربوي يساعد الطلاب على فهم نظام اللغة واستيعاب خصائصها .

#### الخاتمة:

إن العرض المتواضع الذي قدمناه في شأن المعجم وقضاياه يهدف بالضرورة إلى الاهتمام بتلك القضايا بالاعتماد على تراثنا اللغوى الذي ما زال محتاج إلى تحايل ووصف واستقراء حتى ننزله منزلته من التفكير اللغوى الإنساني ماضياً وحاضراً ، وعلىضوءالدراسات اللسانية الحديثة التي نرجو أن نستوعيها استيعابا ذاتيا وأن نسهم فيها حتى تصبح أداة من أدوات تطوير المعجم العربي وتقدمه – ورجاؤنا أن مخصص مجمعنا مدراسادا خاصا للسانيات العربية المماصرة – وهي موجودة ومفيدة – لاستقراء مبادئها واعتماد طرقها ومناهجها لترقية العربية ومعاجمها .

<sup>(</sup>١) والكلمة من موضع المجمع في أيامه الأولى .

## قائمة في المصطلحات اللسانية المجمية الواردة في الدراسات بحسب تسلسل الصفحات

| المصطلح الاجنبي                                                      | المصطلح العربي                          |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| E: English; F: Français                                              |                                         |
| 1— E : Lexicography — F: Lexicographie                               | ١ – المعجميات :                         |
| 2- E : Lexicology -F : Lexicologie                                   | ٢ – المعجمية                            |
| 3— E : System — F: Systeme                                           | ٣ ــ نظام                               |
| 4— E: Phonology — F: Phonologie                                      | ٤ – النطقيات                            |
| 5— E: Distributional linguistics — F: linguistique distributionnelle | <ul> <li>اللسانيات التوزيعية</li> </ul> |
| 6— E: Structural linguistics — F: linguistique structurelle          | ٦ – اللسانيات البنيوية                  |
| 7 — E: Generative linguistics — F: linguistique generative           | ٧ — اللسانيات التوليدية                 |
| 8— F: Rapports paradigmatiques                                       | ٨ — مناسبات التعويض                     |
| 9— F: Rapports syntagmatiques                                        | ۹ – مناسبات السياق                      |
| 10—E: Lexicon — F: Lexique                                           | ١٠ ـــ اارصيد اللغوى .                  |
| 11 — E: Dictionary — F: Dictionnaire                                 | ١١ المعجم                               |
| 12 — E: Vocabulary — F: Vocabulaire                                  | ١٢ ــ مخصص الألفاظ                      |
| 13 — E: Entry-dress — F: Entrée-adresse                              | ۱۳ – مدخل                               |
| 14-E: Lexie - F: Lexie                                               | ١٤ معيجمة                               |
| 15— E : base — F : base                                              | <ul><li>١٥ – الأساس</li></ul>           |
| 16— E: Etymion — F: Etymion                                          | ١٦ - الأصل                              |
| 17— E: Synapsia — F: Synapsie                                        | ١٧ ـــ العبارة المقترنة أو الملتحمة     |
| 18— Corpus                                                           | ١٨ ــ المدونة                           |
| 19- E: Lexical fields - F: Champs lexicaux                           | ١٩ ــ الحقول المعجمية                   |
| 20- E : Polysemia - F : Polysemie                                    | ۲۰ _ الاشتراك                           |
| 21— E: Homonymia — F: Homonymie                                      | ۲۱ — التجنيس                            |
| 22— E: Universals — F: Universaux.                                   | ۲۲ ــ مفر دات كونية                     |
| 23 — Substitution                                                    | ۲۳ ــ المعاوضة                          |
|                                                                      |                                         |

# اللغة لعربته ولحاسب لآلى للمتورعلى سين ولحاسب للمتورعلى مستن فهي

#### اشترك في الإعداد:

- د . سمير إبراهيم شاهين
- د . أحمد محمود نظيف

#### مقدمة

نالت الصناعات الإلكترونية ، وعلى وجه الحصوص صناعات الحاسبات ، حظا وفيرا من الاهتمام في السنوات الماضية مما أسفر عن تقدم هائل في تكنولوجيات صناعة الحاسبات ونظريات تشغيلها . وقد صاحب هذا التقدم التكنولوجي انتشار سريع في مجالات الاستخدام بحيث أصبحت الحاسبات الآلية في متناول العديد من الفئات ذوات الحبرة المحدودة بأسس تصميم ووسائل برمجة وتشغيل هذه الحاسبات .

دعا هذا الانتشار فى مجالات الاستخدام المتخصصين فى تطوير البرمجة إلى تطويع اللغات المستخدمة لكتابة البرامج لتناسب احتياجات المستفيدين فنشأت لغات عديدة لكتابة البرامج العلمية والتجارية وطورت هذه اللغات على مراحل تاريخية مختلفة لتشمل تعبيرات أخر قوة .

فى نفس الوقت ، جرت محاولات عديدة لتبسيط استخدام الحاسبات فنشأت مجموعة أخرى من اللغات المتخصصة للاستخدام فى الأغراض التعليمية مثل لغة « البيزك » التى أريد بها أن تكون لغة ميسورة التداول لكى يتمكن الطلاب ومن فى مستواهم من استخدام الحاسب .

وفى رأينا أن زيادة مستخدى الحاسبات الآلية إلى الحد الذى يصبح فيه الحاسب جهازا أساسيافى المتجر والمصنع والمدرسة بل والمنزل أمرا متوقعاً حدوثه فى القريب العاجل خاصة وأن بوادر هذه الظاهرة قد وضحت فى الدول المتقدمة تكنولوجياً وباستعراض الوضع فى كثير من الدول النامية ودول العالم العربى خاصة فإننا نجد أن الحاسبات الآلية قد انتشرت فى بعض المحالات المحدودة مثل مكاتب الحيرة والبنوك والحامعات إلا أن انتشارها لباقى

المجالات والتطبيقات مقيد بالمشاكل الناجمة عن ضرورة استخدام لغات برمجة وتشغيل تتعتمد في صياغتها على لغة أجبية ثما تسبب عنه فجوة متزايدة الاتساع بين الاحتياج لاستخدام الحاسبات والإمكانيات المتاحة . ومن المؤكد أن وجود هذه الفجوة وزيادتها سيكون له تأثير سلبي على انتشار هذه الصيغة من صيغ التكنولوجيا المعاصرة ، والتي ينعقد عليها كثير من الأمل في تحريك عملية التطور وزيادة الإنتاج وتجويده .

غنى عن الذكر أيضاً أن استخدام لغات برمجة وتشغيل أجنبية المصدر يمثل عائقاً أساسيا في سبيل استخدام الحاسبات في مراحل التعليم الأولى ، بل والثانوى ، في دول العالم العربي ، مما سيودي مستقبلاإما إلى زيادة فجوة التخلفأو التحول إلى تعليم المواد الأساسية مثل الرياضة والفيزيقا باللغة الإنجليزية إذا لم تتخذ بعض الحطوات الفعالة في هذا المحال .

من هذا المنطلق. وبنظرة مستقباية ، فإن الحاجة ملحة في الوقت الحالى لإرساء . قواعد المعاملات الختلفة باللغة العربية مع الحاسبات على أساس قياسي موحد يشمل نظم تشفير الحروف والعلامات الكتابية والحسابية وقواعد إدخال وإخراج البيانات وتبادلها على شبكات نقل البيانات مع إيجاد لغة خاصة لبرعجة الحاسب ، مشتقة من اللغة العربية وتصلح لكافة الاستخدامات .

#### أولان شغرة الحروف العربية:

من أهم التطورات فى نظم تشغيل الحاسبات هو ظهور واستقرار عدد محدود من الشفرات المعيارية القياسية مثل الشفرة المعيارية القياسية الأمريكية لتبادل المعلومات ( ASCII ) التى تستخدم حاليا على أغلب شبكات نقل البيانات وانتى تمكن من استخدام حاسيات مختلفة التصنيع دون الحاجة إلى الاستعانة بأجهزة خاصة أو برامج معقدة .

أما بالنسبة للغة العربية فإننا نجد أن الشفرات المستخدمة متعددة ما بين الشركات المنتجة للحاسبات بل و في نفس الشركة من طراز إلى آخر .

وقد انتشر استخدام بعض الشفرات مثل CODAR-UFD (الرباط ١٩٨٢) و SASO ( إلسعودية ١٩٨٢) في بعض البلاد العربية الآأن هذه الشفرات تعرضت لبعض النقد من مصنعي الحاسبات لاستخدامها بعض الرموز الحاصة في مواقع لا تتفق مع النظم العالمية للاتصالات.

وجدير بالذكر أن بعض الشفرات المقترحة (ARCII) – كندا ١٩٨٣ – على سبيل المثال ) لم تبن على أسس لغوية سليمة . لهذا فإن المطلوب في هذا المحال هو توفير شفرة عربية موحدة تتسم بالمواصفات النائية .

- ١ تتفق مع النظم العالمية للاتصالات .
- ٢ تتفق مع الاستخدامات الحالية والمستقبلية للحاسبات .
  - ٣ تسمح بالاستخدام المزدوج ( عربي لاتيني ) .
- ٤ تكون صحيحة لغويا من حيث الترتيب الهجائي للحروف والصلاحية للتطبيق
   ق الدراسات اللغوية .

#### ثانيا: نظم ادخال واخراج البيانات:

تتعدد النظم المستخدمة فى تداول اللغة العربية على الحاسب وفى تسجيل البيانات على وسائل الحفظ المختلفة مما يعوق تبادل البراميج ويحد من إمكانية استخدام كثير من الأنظمة الحاهزة مثل قواعد البيانات .

و فى بعض التطبيقات بجد أن النظام الموضوع يلزم المستفيد إما إلى التعامل مع اللغة العربية على أساس كتابتها من اليسار إلى اليمين أو كتابة الحروف بترتبب عكسى ؟

مما تقدم فإن المطلوب في هذا المجال هو تدارس النظم القائمة وانتخاب أصلحها ، أو وضع نظام جديد يتفق مع متطلبات اللغة وفي نفس الوقت يكون قابلا للتنفيذ على الأجهزة القائمة .

#### ثالثًا : لغة عربية الكتابة البرامج :

فى الآونة الأخيرة تعددت محاولات إيجاد لغة عربية لكتابة البرامج واتسمت جميع هذه المحاولات بالفردية وعدم التكامل. والمطلوب فى هذا المجال هو لغة تسمح للظالب فى مدرسته وللتاجر فى متجره وللعامل فى مصنعه باستخدام الحاسب دون اللجوء إلى المتخصصين فى كتابة البرامج. لذا مجب أن تتصف هذه اللغة المنشردة بالمواصفات الآتية :

- ١ ــ سهولة التعبير ؛ لتعم وتنتشر .
- ٢ التكامل ؟ لتني يمتطلبات كافة الاستخدامات .
- ٣ ـــ المرونة في التطبيق ، لتيسير تنفيذ المترجمات ،

٤ - إمكانية النطوير ، لملاحقة التغيرات المنتبابة .

ه ـ قابلية التداول ؛ المرد تحلمام على الخاميات الختلفة .

٦ – القابلية للترجمة والتحليل الآلي .

#### الخاتمة:

عرضنا فى هذا الحديث بعض المتطلبات والمشاكل التى يلزم تدارسها وإيجاد حلول مناسبة لها بهدف الحفاظ على اللغة العربية فى مستوى التعامل والاستخدام العلسى المعاصر. وإننا نعتبر هذه المقالة « ورقة عمل مبدئية» نأمل أنيتم تناولها بالحدية والاهتمام المتناسبين مع الأهمية القومية للهدف منها : وندعو الدوائر المسئولة إلى الاشتراك فى المناقشة والإضافة لتذليل العقبات التى تقف فى سبيل استخدام الحاسبات الآلية فى كثير من المحالات.

التكتور على حسن فهمى



# تواريخ تأسيس مجمع للغثة لعربتي في لقاهرة بحسا مالحمل شعر وثرا للدكتور حسين على محفوظ

هذه مجموعة صغيرة متواضعة من التواريخ الشعرية والنثرية بحساب الحمل أرخت فيها عام تأسيس مجمع اللغة العربية في القاهرة (نسنة ١٣٥٢ هـ ١٩٣٢ م) وعيده الحمسيني (سنة ١٤٠٤ هـ ١٩٨٤ م) وذلك بمناسبة الاحتفال ؛ احتفاء بهذه الذكرى .

وهذه التواريخ هي عبارة عن مقطوعة تشير إلى السنة الهجرية وتاريخن اثنين كل واحد فى بيتين كذلك . وجمل يضم بعضها التاريخ الهجرى ، وبعضها التاريخ الميلادى .

(1)

ومجمع طاول هسام المسلي خسون مرت و هو سامی الدری فی أعلیاء المحد ، یطوی السنین ضم جناحيسه على نخبسة تفتخر الدنيا بهم كل حسين كالشيس جلاهسا نهار الهدي تيتهج الفصحي بتار مخه ( الضـــ

موثتلق الوجسه أغر الحبسين بمحو الدياجي تورها المستبأن اد اسان عربیساً مبسین ) A 1404

(7)

سام جلا علياه مر السستين 1507

هن أولى الفضل بدكرى مجمع بالأحد الفرد استعن وارخ (الضہ حاد لسان عربی مبیسین

(١) إشارة إلى إضافة و احد إلى جملة التاريخ . ويسمى هذا النوع من التواريخ الشمرية بالتاريخ المذيل .

(هى هى لغة عربية) أو (لهى لغة عربية) أو (هى لغة عربية) = ١٣٥٢ ه. ذا مجمع بالضاد ومستمسك معتصم منه بحيال متاين فزد(٢) وبارك (عام) تأريخه (هذا لسانى عربى مباين) فزد(١٦ وبارك (عام) تأريخه (هذا لسانى عربى مباين)

(بيد مجمع الخالدين مجمى الضاد المبسين)
(مجمى الضحاد المبسين بيسد مجمع الخالدين)
( الضاد المبين مجمى بيد مجمع الخالدين)
( حمى الضاد المبين بيدى مجمع الخالدين)
( بيد الخالدين مجمى مجمع الضاد المبسين)
( مجمسع الخالدين حمى بيدى الضاد المبسين)
( حمى مجمع الخالدين بيدى الضاد المبسين)
( مجمع الضاد المبين مجمى بيسلام الخالدين)
( مجمع الضاد المبين مجمى بيسلام الخالدين)

(7)

( دام قرن <sup>۲۷)</sup> مجمسع اللغسة العربيسة ) ( ناد مقر مجمسع اللغسة العربيسة ) ۱۹۳۲ م

(Y)

تاريخ ذكرى المجمع الذهبية فى عيده الخمسينى بالسنة الهجرية [(أحيا اللغة العربيه) (هادى اللغة العربية) . وبالسنة الميلادية (قرنه (۲۵ مربد للغسة العربية) . ١٤٠٤ هـ ١٤٠٤ م. ١٤٠٤ م.

<sup>(</sup>١) إشارة إلى إضافة كلمة عام وتساوى (١١١) إلى جملة التاريخ . وهو التاريخ المذيل كما تقدم .

<sup>(</sup> ٢ ) القرن هنا بمعنى الزمان .

 <sup>(</sup>٣) الضمير في لفظ قرئه يعود إلى مجمع اللغة العربية. والقرن – هناستمنى الوقت من الزمان ومطلق من الزمان.
 أي. أن زمان المجمع وذكراه الذهبية بمناسبة عيده الخمسيلي هي بمنزلة المربد يلتقي فيه العقاء والأدب، والكتاب والشعراء والنقاد.

مجمع جساز معجسده الأقمارا وتعسالي فطساول الدوارا ينسحان شعاعها الأنسوارا أُو رَآهَا الظَّــلَامُ كان مَنَارا ضت بالمعاثى تفساخو التيّارا . ى أصيلًا مُسَددًا مُخْتَالِ

جمع الشمس والضُّعجي في سناه فاستحال اللَّيل البهم نهارا مفسرقُ الشَّمس موطئ الكعب منه ، وقفت عنسده النجوم حيارى ﴿ عَلِيهِ النَّاسِ أَنَّنَا أُمَّهِ الضَّهِ الضَّهِ قِ لسانًا مجليًّا ألَّا يجارى إِن تراءى تشعشع السحر منه عبقريًّا يُحير الأنظارا : لعسات تمحسو اللَّيَالَ دُهُمَّا لو أَطلت على الدُّجَى آض صبْحًا وغدت فحمة الدياجير نارا غلواء الإعجاز يختال كبرًا في بلاغاتها فصاحًا غسزارا هِيَ أُم اللُّغَات أَكْرِم مها أُمَّد العرباء طابت نجاره إِنَّ في الفُّجــر من شمائلها البيه في خصالًا تكسو الظَّلَام نهارا لو رَآهَــا الدُّجَى تنفس صبحا عرجت في العسلاء معجزةُ الوح على مبينًا ، وأَذْرَلت معطارا رَقَّمَ الفَضْسِلُ صَفْحَتِيهَا ففسا بَنَت العقـــل شامخًا يلهــــم الرَّأُ ا

<sup>( \* )</sup> شجرت أو اثل أبيات القصيدة بحروف كلمات ( مجمع اللغة العربية في القاهرة) تخليدا للمجمع في المناسبة .

لَحت في منْكب الفَضَائل طودًا يتحددًى ذالقُرُونَ والأَدْهدارا قُم ْ وحيِّ الخَمْسِين حافِلَة بُج را سجالًا فيَّاضة مــدْرارا إِنَّ هِــٰذَا البيت الْمُعظُّم صرح أَنْجد القَــول في ثَنَاه وغَــارا ردُّد النَّدْسِرُ نَعْتُهُ أَريحيا ﴿ وَالقَسُوافِي تَنَافِسَت أَبِسَكَارِا

يتناهَى إليهِ حُسْن الأعاري : ب بيانًا يجلو المعانى قصارا هؤلاء العظام أعضساوه الغسر كرام يعنعنسون الفخسارا باحِمى الخَالِدِينَ بُوركْتَ في العِ يه تُقَاوِي إلاَّزْمان والأَعْصارا أَنْتَ يا مجمع الفضَائل قامو س لآل يُولى الدرارى كبارا هــلُ تَرانَا نَقُولُ إِلَّا معـادًا ما أَ أَرانَا نَقُــولُ إِلَّا معــارا

الدكتور حسين على محفوظ عضو المجمع ( من العراق )



## معلقة الجمع

تتقرى براحتمسا الرغامسا ضارعات خدود هن احتراما فألمت عائه إلمامها ناشرات في شاطئيه الحماما فهادت تروم أمراً عقسامسا ر بروجاً مشيدات عظامــا منكبها تقبل الأقداما

أنجسوم هسذى الى تترامى أم شموس تواضـــعت في ثراه عكس النيسل في صفاء سماها واستحمت فى صفوه سابحات هل أضاعت فى نربه حاجبهــــا أم هوت تنشد الطالع في مص أم ترى راعها عــــلاه فأحنت

ذخ طورا يعانىق الأهرامــــا يتجلى فيسه القصيح إمامسا وتوطى له الدهارير هامـــا حبل نوراً محمر الأوهامسا 

هــــــــــ مصر حتى مجمعها البا هذه مصرحي في ربعها الضا والتمس هاهنسا اللسان مبينا يتثنى عـــلى الزمـــان اختيالا ويلالى فى ذروة الكاهل الأء هي ذي مصر أابس المحمدم عطفيه

والأساطين سادة قـــوامـــا يا ربيعا يزين الأيامــــا

مصر با مركز اللهاميم غراً مصر يا جنسة الزمسان بهيجا ( جنسة تبعث الحيساة وتجلو صدأ النفس رونقاً ونظام ا )

هر فياضهة العباب عظاما منكم الود والنسدى والنمامسا) منزلًا مخصباً وأهـــلا كراما ) فلقينا طلاقـة وابتسامـــا) برفعسون التبجيسل والإعظاما

(قىد نزلنا جواركم فحمـــدنــا ﴿ وَحَالَمُنَا فِي أَرْضُكُمُ فَأَصِبُنَا ( وغشينا دياركم حيث شثنــــا نسل الفاضلون من كل فسج

ــــــر وجدآ واختار مصر مڤاما أنتم خير أمة ) لن تضامــــا \* \*

هام في النيل شاعر العرب الأك قال في أهلها ( نعم أهل مصر ثم لفت عليـــه أضلع مشتـــا ف حنوا وأضمرته احــــتراما

حسن مصر وزاد توقی ضراما ـر وحسبي اسان قومی عظاما

أنا يا مصر شاعر العسرب الشا 📑 نى وكم نى ليم نى هواه ولامسا إنىي شاعر العسراق ســـبانى وطحابى هـواك يالغة الذكــ شغفتني حبسا مناقبسه الغىر وعلقست صسبوة وغراما

لى صحيحا معنعنا لا يسامى وأبى زقنى المعانى كوامـــا

أنا ظل الرضى أنهــــلني الشعب ر صبيا وعلنيـــه غـــــلامــــا أنا أروى مسلسل الضاد عن أهـ علمتني أمى البيان بديعا روقــت لى هي الفصاحة درا وسقاني هو البلاغة جــاما

وسقاك الربيسع دارإمسامسا جامع بين لابتيـه الأنامـا وانشلي يا ابنحة العزيز سهامحا دى وعوذى بالضاد بيتا حراما كلما اشتدت الليالي ظــــلامـــا كلمسا ازدادت الحواء قتاما

جادك الغيـــث يابلاد أمون ( لملد يرحـــل الأنام إليــــه ) في أساريره انطوى العالم الأك ير بهمي مداره سحاما أمطرى ياكنانية الله عسزمسا وأعيذى العرباء من صـــولةالعا فنجسوم السهاء تزدادوقسدا والسيوف الصقال تشتد لمعـــا

- 5 +

وابن هانى يرقرقان النظامـــا يقوافيه أطرب الأياما ل بليغا ويعتلى نظامــــا صادح علم الهديل الحماما

هاهنا داوة البهساء زهسير شاعر النيل قمام فيهـــا هـــزارا وأمسير الأشعار أحمد شوقى وهنسا الحسارم المفوه يختسا غرد عسلم الطيــور التغنى

يات منه ويستجاد عصاما ـه وأهدى نثر الدرارى كلاما لبيان المعنى البديع ذماما ر) ضياء مشعشعا مسجاما قط أوراقه ولاقى الحمامـــا حا وأعلى بسفره الآطامـــا ـداد ينحو في السرد نحوالقدامي هر شیخ البیان ربعـا قامـا ب ومن جيد النثير الفخـــامــــا بالقوافي يعتامهن اعتيا مـــا معذر فبها وعانقاها تـوُامـــا

وأقيام العقساد تستعذب الأب رفل النظم في دمقس مبانيـــ وجرى سابقأ أباظــة يقضى يتهادى وراء ( قافلة النصو وحـــداه الخريف ظمآن تسا والصعيدى دبج الشعر إفصا والشبيى حجــة الأدب البـــا ينتقي من جماهر الشـــعر ماطا حیث جاری أبو زهــــــــــــــــــر زهیر ا واستطارت ملاءة الحضر لزأ اا

بفحول يدمجون الكلاما وأبو زاهر أديباً هماما حار رقراقــة البيـــان وساما يل أصداءه ، وحن هيامــا ـرام يعلو بشعره الأهـــراما ين يضوعان كالشميم انسجاما وعبيد أبى أقام الدعاما ركبوا غارب القريض سناما وتمشيت في فنــــاه غلامـــــا

جال فهـــا البصير وابن خميس تتفيــــأ ظلال أيامــــه الأشــــ ردد الطيب المرنم عند الند وتبيدى مهلهــــلا شاعر الأهــ وأعاد الحسين نهيج الرضيب شادلي عمى الكميت القـــواف ونمتني إلى وشــاح جـــدود فتر عرعيت ناشئا في خماه

عر يحيى عكاظه الأيامـــا ر رواقاً أعظم ببه أن يسامى ويزين القصياً فيــه الـكلامـــا سا محيطاً أوعى اللغات تمامــــا فاثقاً جــاوز النهاية هامــا

قام في المحمع المبجل سوق الش وبدا المربد المحلجل فى مصـ تتبارى فوارس النظم فيـــه وأشاد اللسان فيـــه ابن منظو والزبيدى صاحب التساج قامو ملاً العبن بالصحاح أساسا

-- Y +

حا منبراً بمحو الدجى والظلاما ها هنا ندوة العقول عظامـا اد أوهى قرناً وعاد حطاهـا يترامى عشاعها يترامى

وتجلی ضوء المقاییس مصبـا ها هنا معقل النفوس کبــــارا کلما الأعجمی رام یقاوی الض وإذا طاول الفصیحة حوشـــ

وابن بنت النبي طابا مقداما من يضوعان عزة واحتشامها مسة ينهه ل قطرها تسجامها للتي يختال ضاحكاً بسامها مسك فواحه انتشى نماما وستي ريها الأريج البشامها واجتبت مفرق الهريا سناما

عطرت أرض مصر بضعة طه عبقة المصطفى ومسحمة ياسي هاهنا البعمة النبسوة كالرح تتمشى أنفاسها كالربيع الطحسد الطيب عرفها وفتتتاا خلق المورد عاطراً من شذاها تربة فاقست الضراح علموا

`\_ V ,

طایبا هی به الصعید الساما ه و فیده شذا الرسول أقامدا حسبه آله جدودا فخامدا وثری السسید المطهر فی طنہ یتہاوی الفجسر المنبر حفافیہ حسسبہ جسدہ نجسارا نضارا

يتحدى السنين والأعدوامدا وجثا عنده الزمان غلامدا فعد لا شاهقدا وعز مرامدا والأساطين سبحته قيدامدا فانحني فوقه الهدلال احتراما شمخ الأزهر المجيد رفيعا صحد الدهر في رواقيد عبدا كبر الله ضدارعا ألف عام وتهاوى الإيوان فيده ركوعا و تعالى التهليدل فيده دهورا

\* \* \*

مشمخراً يبسدد الأوهسامسا 

واستطالت دار العــــلوم نديا

وزهت أينت أمصر جامعة العص حر هي الصبح يصدع الأظلاما وتشيب الدهور والأيامـــا

[ ( سوف تفنى فى ساحتها الليالى)

هيم صرحاً ممردا وأقامسا -ن وتسعى فيها الفهوم مدامــا كسوتيسه فسحست أعظاما لعات منسه هنزمن الظلامسا هـا جلالا فأوسعتـــه اســـتلاما وأكبت تسبره إكرامسا ء مشعا فباركته التزاما ينطق الفسدم والعيبي العباما وكلام النبي جــل كلامــا جايبـــل الصدىويشي الأواما وهمو الحم لا يحافسل مسوا را يهيل الحسدا ويعطى الحاما

شاد هذا الرواق للضاد إبرا ١٠٠ – حجرات يطوف الفضل فهـ فكأن البيت العتيق حباهـــا وكأن المقـــام أهـــدى إليها وكأن الركن البمسانى أولا بسطت كفها تشبر إليـــه وتجسلي نىور الفصساحةوضا وتراءى فجر البسلاغة سحرا كلمات الرحمن عزت جسلالا فهو البحر لا يساجـــل ثجــــا

له صناديد صفوة أعلاما ينثر الدر واللآلى نظامــــا وعميط الأمراض والأسقامــــا لازموا الدرس رحلة ومقامسا زاهرات وظللوه غمامسا عربيا وأصلتوه حساما كلهم هساهنسا عزيزا أقاما وعلى الفاضلين ضم جنــــاحيـــ نخبــة فمهم الأديب أريبــــــا والطبيب الآسي يناجي ابن سينا والحكيم اللبيب يستلهم الكن ها هنا الراسخـــون في كل عـلم فرشوا المجمسع المعسلي نجومنا تخذوا من بلاغــة القــدمنهجا كلهم هـ ها هنـا أقام عزيزا

TAE

يمطر المعجم الوسسيط رهاما -ن من القول تونس الأفهامـــا ـفاظ محراد ثرا يروى الأواما موعب محتوى عسلي كلمات الذ كرجاست حروفه لا يسامي

شمخ المعجم الكبير كتابسا وحسوىالمعجم الوجيز أفانيب وتعالى مباركا معجم الأا\_\_\_

فاظ رقت عذوبة وانسجامها ممع عن وجهها الحميل اللثاما سمع راحست تداعب الأقلاما وهسدى الناثرين والنسظاما سمة فازدان معرباً واستقامـــا ن وصان المنظــوم يزهى نظاما عا طرات كمثل نشر الخزامى وأبى جدنا اارفيــع دعامـــا

وألوف الألفاظ قد كشف المح وألىوف الألفاظ عربهسا المج منهج قوم المقساول لكنسأ وأجار البيان من جنف العجـــ وأعاذ المنثور من عرة اللحـــ (وسساع لـولا المحـــاباة مني) ذكرتنـــا مسعاة جــــد أبينا

جا تزيل الدجي وتردى القتاما حجنة المكرمين عنز كالامها مستطبر السنا وبدرا تمسامسا را عبابا يرمى الرشاد ركامــا عظما مباركا مسجاء\_\_\_ا ر ضياء يندور الأفهاما وهدى جل نعتسه أن يراما عربيسا محبر الأوهسامسا ما وخرت لعزه استسلامـــا وختام أعيبا البرايبا ختامسا

يالسان التنزيل بوركست وهما لغــــة الله والنبي وأهــــل ااــــ يتجــــلى القـرآن فــهــــا سراجا والكتاب الحكيم ذو الذكر زخا والكتاب المنبر نزل بالحــــق والكتاب آلعزيز يسر للذك والكتاب المبسن أنزل نبورأ فیسه تبیان کل شیء لسسانا خشعت سحداً لمه الكتب إعظا ١٤٠ – مطلع أعجز الحسلائق بدءا

وحديث النبي معجزة البوح. لي محبور تطمو علت أن تعاما قـب فيها مثل النجوم اضطراما

تنصر الى جرامع الكلم الثا

ر حوالهما وينني الظلامـــا لغسة الضاد غاربا وسناما والى آله بدورا تماما وبأسباطه اعتصمت اعتصاما ـوحى تألى مدى الدهور انجذاما ب تعاورن زمزما والمقامـــا ونجار يعسلو للذرى قسد اما

هـو ثانى الثقلـين يأتلـق النـــو أفصح الناطقين بالضـــاد أمطى بیـــد أنی إلی ذراریـه أنمی وبأبنسائه شرفست فخسورا نجلتني عقائـل من بنـــات الـــ ورقـــت نى إلى العواتك أنسا نسب يرتقي العسلاء نضسار

س وتهفو إلى سناه ازدحامـــا رك وصفا ولاينال مرامسا

و تساميت أنها الكوكسب الدر ى شمسا تشعشع الأيامـــا وسراجاً يعشو إلى ضوئه النا (أمهـــا الباهـر العقول فما يد سرح الليل مظلما وادلع الصب ح لسانا صلتا يقد الظلامـــا

حي هذى الآكام صناجة المح. مع واهزج ورنم الأنغامــــا ء فطارح ورقاءها تهمامـــا ـرام وانثر سحر البيــان نظاما ن أدار الوفا علينـــا جامـــا و نفدى في حاجيم الظلام\_ا له ألافه سقني التشاكي مداما ين وذبه السوقاً وتهنا هياما وكلانيا يشكو الأسار غراما ويفنى ملطا مستهاما مجمع الخالدين عامسا فعامسا ـل أناخوا هنــا وزاروا لماما وضيا يغرى الدجي صمصاما ال ومدوا على السياك دعاما داب والضاد والتراث اعتزاما سدق منها طولا وأندى غماما فع منها ذرى وأعلى سنامــــا

وأعنى بالقـــول يا شاعر الأهــ نحن في هذه الحميالة خالا تستبينا ظباء وجرة حسورا نحن ســـيان يا خليلي في الوج ملكت حبنا ابذسة الضاد الفي فكلانا يشكو الغرام أسيرا كلنـــا هكذا جوشفه الحـب يابني عمنا الأفاضـــل حيـــوا واذكروا أمــــة الفطاحل من قب والبهاليل عصبة الأدب الغض عمروا المحمسع المبجسل بالفض خدمو العسلم والمكارم والآ باهلوا الأبحر الطوامى وهم أغ طاولوا الشمخ الرواسي وهم أر

أوسع منها جريا وأرخى زماما ت وباتوا فی بردتیه نیــاما نوا قديماً يفجــرون الكلاما كراماً وغادرونا كراما ـ ولقـــاهم النعيم مقامـــا

١٧٠ ــ سابقوا الصافنات جردا وهم لفهم في جــ لاله عالم الصمــ واستحبوا وادى السكوت وقدكا سبقونا إلى الحقيقــة والحــق رضي الله عنهم ورضوا عنـــ

يغمر السهل متنــه والاكاما تى عــــلا رفعــــة وجل مقامــا عبقرياً كم قارع الأياما والشبيبي شاعرا عملاما د) مصاليت قادة أعلاما حي ) جميعاً ما روحتها النعامي

أبهذا الوادى الملفح بالسوح ممة يرعى للراحلين ذماما جادك الغيث كلما ذرت الشم س وأرخى على رياك الغمامـــا وهي هاطــلا ملــث العزالي ویروی ثری محمد توفید. ۱۸۰ – ویندی ضریح طه حساین نضر الله وجــه كرد عــلى والفحول القروم من(شيخةالضا رحم الله ( عصـــبة الحبر للفصــــ

وة ترعون للفصيح فمامـــا ملكته شمس العملوم زمامها سمة والعقال والنهى قنواما سين با هي بعيدها الأيامـــا كلكم فاضـــل خبـــــــــر بصىر هنيء المحميع المبارك بالحم

دا وهنئتم به أعــــلامــــا ونسيم الصبا وريح الخزامى وينسير الدهسور والأعواما س ( تميط الدجي وتجلىالقتاما) ن وقحطان حيثها الضاد قامـــا لست أرضى أنا سواها مقاما

هنيء المحمـع الحبيـــد بكم طو مثل طيب الحبيب يأرج عرفا يتعسالى ويستطير سسناه هن أعضاءه الكواكب كالشم وبني عمنــا ذوائب عــــــــنا كل دار فيهـــا العروبة دارى

ض عرانین یعتزون کرامــــا شاهقا جاوز الثريا مقـــاما سائغاً رائقاً ومهمى سجامــــا ـر وضاءت بروقهــا من شاما وبجاء البـــــــــــ المنير الشامـــــا

حي في الشام من عمــو متنا البيـ أسسو المحمع المخسلد ريعسا ظل يستى عذب المعانى فراتبا أنا أفدى محاجب الشمس مصرا

دن جوداً يدر غزرا ركاما وطعمنا ريبا شذاه مسدامسا مر أعـلى الذرى وهــــز سناما شامخات الشعاف يقرى الغماما بيت ينني عن الوجــود الظلاما

وسقااـة الربيـــع ياروضة الأر ٢٠٠ راعنا دوحسة البهيج نضيرا وارتقى فى عمان مجمعها العـــا جبــــل تطمح الرواسي إليــــه وتلألأ يشع مجمـع آل الــ يتقرى البتراث في كل واد ويبساهي بأخشبيسه لكامسا

شاهقات فذكرتنا ثماما وسقاه تفاح لبنان جاما می فیحولا أکرم بہ ہم أعماما وأعزوا السيوف والأقـــلامــــا وتلوح العلياء فيه سناما يه تنضو في الغربعنه اللثاما يروع الدجى ويورى الهاما

وتمراءت جيسال لينسان عصما مربع لقن الحمسال رواه دار أهملي محجاب وأعما عمروا الفضــــل في ذراهاقرر نا زينت عاطل الزمـــان حلاهم ٢١٠ - وتجلى الصباح في المغرب المش تتمشى فيه المعالى طوالا وعلى العلم زرت الأكاذم أسفر الصبح في مطالعها الغر

ورياض الحنات في تونس الحض مراء طابت أراثحـــا ونساما

وطرابلس جهة الدهر وضا حا تزف العلاء للعزلاما ظل فيها المختار يختال رمزا عبقريا يوهى الخميس اللها ما

شمخت ساحة الحزائر تروى قصص المحد فذها والتواما تخذت منكب النجوم مقاما وترقت إلى الذرى تتسامى

٢٢٠ ــ ومفاني السودان علمت الكح لى عيون المها فهمن وهـــاما خلع الليل حلتيه عليها وستى الصبح ثغرها بساما

وموريتانية المقرطقة السم راء المجلو قشيها الأظلاما ورثت عالياتها مجد شنقي ط وحامت على الحمال وحاما

وارتيريــة لواحــــظ عيني ها ملئن السحر الحلال مداما شاق زنجى ليلها الصبح فافتر سنا برقه يضى ابتساما

ونباهى بشمها الأقوامــــا

رفلت في مطارف الوشي جيبو تي ودار السلام فاضت سلاما أخذ البرق من ضحاها سناه وروى المسك عن دجاها الظلاما ويفاع الأفيال في البمن الخ صب لاحت آثارها أطاما ذكرتنا دياراً سنمة العـــز ة فى ربعها طوالا جساما ۲۳۰ ـ يتراءى الفخار فى بطن وادي لها وأعلى بقاعها أعلاما (تلك آثارنا تدل علينا)

وكويت الخليج طرزت السا حسل وردا وفوفته أيشاما وقفت مثل غرة الصبح يحكى وجهها طلعة الحبيب ابتساما

ولآلىء البحرين حالية السم ط تزين الظباء والآراما خلعت صفوها على البحر رهوا فصفا ماؤه وجــاد الغماما أمة أخرجت أوال عظاما

وأول الفخار والمحد كم من

وعمان الراسي علا الحبل الأخ ضر طودا نال الثريا هاما ناوحت شمه جبال سرنددي ب فأمـطرن لوُلوًا معتاما

والأمارات أنهن عذارى السبحر حلم يراود الأحلاما ٠٤٠ لقنت غنها الطيور صداها وحبت ريمها الظباء البغاما

قطر كالحمان قطر نداها يقت يورث البياض الثغاما قانت الشمس اونها الساحر اازا هر مثل الشراب يغرى الندامي

ة مرتاد شمها فمقامـــا من عدو) ولاتسام اهتضاما وأمرت للمعتدين سامــــا ريخ تسمو بداية وختامسا

والعراق العظيم منبت آبــا ئى وقومى غلبا سراة عظاما مجمع الكوفتين منتجع الأم إنها (الدار ما ترام امتناعــــا روقت للصديق عذبا هنيئا هي أم البلاد مبتدأ التا تلك دارى بغداد سيدة الدن يا تربى منتاجها الأعلاما ۲۵۰ ـ ومناط الرجــا (وأول أرض مس جلدى ترابها) إكراما

لى تناجى النجوم فيها الرضا ما صى ومرقى النبي جل مقاما

وفلسطن ملتقي الصحف الأو منزل الوحى موضع المسجد الأة

وتجلت جزيرة العرب الشم اء فى بطن مكة تتسامى ى تشع الذكر الحكيم جماما

و استطالت أم القرى مهبط الوح

وثنت دارة الهــــالال حزاما ض فقام البيت العتيق حرامــــا قاء عينا ترنو إليه دوامـــا

بزغت في قرارة الأرض شمسا بسمل الأنبياء في سرة الأر واستدارت من فوقه القبة الزر وانحنت فوقه السماوات تقدي سا وخرت جباهها إعظاما

شرفت هجرة النبي ثرى طا به طابت مهاجرا ومقاما ء وساوى النضار فها الرجاما وتلالا التراب فيها ساما سراء تحنى هاما وترفع هاما ن وجاز السبع الطباق مقاما قا نبيا برا وخاف مقاما ة فردا ونكس الأصناما ن منار الهدى الرفيع دعاما ن وصلی الوری علیه احتراما وارويا عنى الدموع سحاما را يزيد الشوق الملح ضراما

٢٦٠ ـ حسدت تربها السماوات عليا تخذت من ذوًابة الشمس فرقا واستحال الصعيد نمها جمإنا واستجارت بقبره القبة الخض ودنا فی علوه قاب قوسی وتدلى فى حضرة القدس صدي وأتاه اليقين وانشرح الصد روبث الإممان والإسلامــــا وحد الله والرسالات والأم سيد الرسل مستجار النبيي بلغ المنتهى من المحد والشأ ٧٧٠ ــ هو عجد أمنع به أن يضاما هو فخر أعظم به أن يراما تستعير السماء منسه قباها ويلف الأفق المبين لفاما عارضا نی مفدیا رکب نجد واستملا عراره والبشاما واكتبا ذلك الحديث بدمعى وأعيدا ذكر الحزيرة معطا دار قومی و مربع الصحب والأه ل يضم الأخوال والأعماما أبالغا نخلة الأبيرق شوقى ً وانثرا أدمعي عليها سلاما

وتذكرت والحديث شجون وكلام الصفا بجر الكلاما رب قوم تغافل العصر عنه وجفته الأيام سحلا رهاما وتناسى الزمان عيلمه الطا مى وأرخت عنه العيون قراما

عا و نحدى جدا يديه الغاما قا فأُلَّقي السفي عليه ركاما حا فأرخى الدجي عليه ظلاما

٢٨٠ - وهمام يفجر الفضل ينبو نسيته مرابع الفضل غيدا غفلت ءنه أعين الناس وضا ليس عجبا فالعن لاتبصر الأخ رى على قرب هذه و هذى مقاما

رب بحر غادرته أنت دثرا وسحاب أغفلته مسجاء ـــــا وسناء تركته مستطيرترا وعلاء جنفت عنه سنامها وعليم جانبته لوذءــا وتجافيت عنه فحلا همامــا وتجاهلته سراجــا منهرا وتباعدت منه بدرا تمامــا

ن يعبر السمر الطوال قواما

ذكرتني هذى الخليل الفراهي حدى بحراً غطامطا هلقاما فجر الفضل والزكائة والفط . نة والعقل ألمعيا همامـــا ٢٩٠ - ترك العين مبصرا ولم تره الأع بن إلاميتا يعب الجمامسا تحجب الشمس بالقتير و يخشى الـ بدر تمــا على سنــاه الرغاما ويزن البحر المحيسط أجاجا وهو يعطى العذبالفرات الغاما يحمد الصارم الصقيل وقد يغ مد عضبا ، ولا يسل هذامـــا . ويعاف الحطى لدنا وقدكا إنما تكسف الشموس كبارا إنما تخسف البدور تمامـــا

ونسينا عبن الخليل فغاضت شم فاضت فوارة لن تراما ثم نحنا على الخليل وقلنا : عبقرى مضى وكان إمامـــا وبكينا فسال بالدمع واد كان يرجو لو نال منه ثماما كم طوينا عن مثلها ذاككشحا وتركناه يستطيب الزوامـــا ٣٠٠ وسد لنا دون المنجذ ثوبسا وهجرناه فاستحال ذمامسا عد عن ذا فالشمس تحجبها الأص بع مهزولة وتخنى لمامــــا

لو أطلمنا المقال فى لغة الضا د يد الدهر مابلغنا المرامــــا طاب فى نعتبا الكلام افتتاحا عبقا ذاكيا وطاب اختتامــــا فاسلمي ثمت اسلمي أيها الدا روتهي على الزمان دوامـــا وتفرع ياأيها المجمع البسا هر تجدا قدامسا قد امسا واستنيرى من مقبس المجد يامص مر فخسارا يطاول الأيقاما واعتلَى أمة العروبة ُ لافض لك الدهر ما اجتمعت نظامــــا

ض وحسب الإنسان هذا مقاما

أمة العرب جبهة الحسب العد تعالت مفـــارقا ولمامــــا وجبين التأريخ أبيض وضا ح الأسارير معرقا قدامــــا ٣١٠ ـ ولباب الأقوام ليس كمثل ال عرب شعب يباهل الأقواما جمع الناس يستظلون بالأل فة بندا مرفوفا قوامـا وتجلى الإنسان فى شرعة التو حيد شيئا مقدسا وكرامـــا هو بنيانه تعالى على الأر من يعظم بناه يلق سلاما من يهدم بناه يلق أثاما

وتسامى طلاعة يابلاد ال عرب لاتدركين قط اعتزاما

هل تباهى الشعوب عسلاء هل تضاهى أم البلاد مقامسا ٣١٧ ــ هل تساوى أم الكتاب افتتاحا هل توازى أم الكتاب اختتامـــا

الدكتور حسين على محفوظ عضو الجمع من العراق

طبع بالهيثة العامة نششون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الادارة رمزى السيد شعبان

رقم الإيداع بدار الكتب ٢١٠/٢١٠

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية







onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

